## المنهج أوّلا

في علوم النتّقد الأدبيّ

### صدر للـمؤلّف

1."أثر اللسانيات في النقد العربيّ الحديث" (تونس: الدّار العربيّة للكتاب، ط1/1984).

2."مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ"
 (تونس: دار سيراس للنشر، ط1/1985.
 الدّار البيضاء: عيون المقالات، ط2/1987)

3." تأسيس الخطاب النّقدي : أطروحة الجمحي "
 (الدّار البيضاء: عيون المقالات، ط1/1989
 تونس: الدّار العربيّة للكتاب، ط2/1991).

4. "عمود الشّعر: في قراءة السنّة الشّعريّة عدد العرب"
 (تونس: الدّار العربيّة للكتاب، ط1/1993).

### المنهج أوّلا

## فيعلومالنقدالأدبي

توفيق الزّيديّ

# المنهج أولا سلسلة علمية يديرها الأستاذ توفيق الزريدي

تونس، الطبعة الأولى 1997

© جميع الحقوق محفوظة له: قرطاج Carthage 2000

ISBN 9973-9754-3-x ISBN 9973 - 9754 - 1 - 3 (coll.)

لايجور نشر أيّ جزء من هذا الكتاب أو تصويره أونفله على أيّ نحو إلاّ بموافقة النَّاشر على ذلك كتابة .

الديك أيها القارئ الجديد هذه الفصول الّتي كُتيَـت، فـي أصلها منفصلة عن بعضها البعض، ولكنّ رابطها واحد: تأسيس علوم النّقــد الأدبيّ.

أعرف بأنك ستسأل عن الأسباب والأهداف. فقد نشات على الإسباب والإهداف. فقد نشات على الإسباب العقل ونبذ المسلمات. أعرف بأنك تعيش في عالم/قرية تستراكم فيه المعارف بسرعة، فتتوالد. تسمع بذلك وتشاهده وتمارسك. فهل تستطيع صدّ ماسار وأصبح منك؟

مابالنا اليوم، جميعا، نَقْبَلُ التّحديث في المسالك العلميّة، ونحتفال بذلك احتفالا ؟ ألاّ نشتري الكتاب العلميّ بيع بعشرات التناب بالمئات؟ ألاّ نقبلُ التّورة في الإعلاميّة، فنتحستث عن المعلومات و «طرقها السّيّارة»، وعن نظام «السّرقُمنَة» وشبكة «الأنترئنات»؟ ايجابيّ كلّ هذا، حتى وإن اكتفينا في ذلك بد « الاستهلاك ».

مابال بعضنا اليوم يصدّون كلّ تحديث في المسالك الأدبيّة البداعا ونقدا، قراءة وتدريسا ؟ مشاهيرُنا هم مشاهيرُنا، ماقيل في في شأنهم لم يتغيّر...

مابالنا نقسم «الأدب» إلى قديم وحديث؟ ومابالنا نَقبَكُ أن يكون لهذا «الأدب الحديث» ما لانقبله في «الأدب القديم»؟ نقراً هذا «الحديث» شدّى القراءات، ونَقبلُ الاختلاف فيه ونبني ذلك عليى تاويل « دون حدود». ولكنّنا، مع «القديم»، نُردد قراءة واحدة ولاَنقبَلُ الاجتهاد، إذْ يُقال لك: بأيّ حقّ تُراجع وتَجتهدُ في إقامة منهج ؟

مابالنا نواصل إدماج «النقد الأدبيّ» في «الأدب»؟ بيل مابالنيا نواصل فصل «النقد الأدبيّ» عن «مناهج القراءة»؟ مابالنا نقسم ذاليك «النقد الأدبيّ» إلى «قديم» و «حديث»، فنحت فل بيد الحديث» منه احت فالا، فنقيم له النّدوات، ونجعله على رأس برامجنا؟ ومابالنا نقيم تراتبيّة مجحفة في التّبجيل عند الحديث عن النّقاد من العرب ومسن الغرب؟

الأملُ هو أنتَ أيّها القارئ الجديد. فَلَكَ من جراة العقل مابه تكسر الحدود بين العلميّ والأدبيّ، ومابه تنظّم ما سادتُه الفوضى وهيمنستُ عليه المسلّمات. لَكَ من الصّرامة المنهجيّة مابه يكون العلم، ولَكَ مسن الوعي مابه تقدّر قيمة الاجتهاد الحقيقيّ لتأسيس علوم النّقد الأدبيّ.

لمًا كان الأمل عليك معقودا، أيها القارئ الجديد، ققد وجب،علسى كلّ دراسة تتّخذ الأدب ماتتها، خياران، أوّلهما الخيار المنهجيّ.فللا سبيل اليوم، وغدا، في دراسة الأدب وتدريسه، إلى التّلقين والعموميّات وتكديس المعلومات. هو مايُغضي إلى التّنظيم والتّحديد وعلميّة الدراسة، وفي الجملة إلى قيام علوم النّقد الأدبيّ.

أمّا الخيار الثّاني فأنتاجيّ. وهو نتيجة طبيعيّة للخيار المنهجيّ. إذ ما عليه المدار هو النّجاعة. فمن باب هدر الطّاقات ألاّ تنتهي مجهوداتنا إلى انتاج المعرفة، وحالة التسيّب لايمكن أن تنتج المعرفة، فقيام العلم عندها إنهاء لتلك الحالة وشروع في إنتاج المعرفة،

لهذا الإنتاج أُطُر ثلاثة. أوّلها الإطار الأكاديمي، ألذي هو بمثابة الرّ ابط التّعاقديّ بين الباحث والمؤسسة السّاهرة على إنتاج المعرفة. أمًا الإطار الثَّاني فمخبري، بموجبه تتجمّع الكفاءات العلميّـة داخـل مخابر للعمل الجماعي وتمحيص مسائل معيّنة والبحث فيي الظُّواهر والانتهاء إلى الوقوف على القوانين وإنتاج النَّظريِّسات. أمَّسا الإطار الثَّالث فترويجيّ. ويتعلّق بنشر المعرفة. تساهم في نلك دور النّشر ووسائل الإعلام وبنوك المعطيات وشبكات المعلومات. وكثيرا ماساهمت هذه المجالات في تأطير الباحث وتعديا النّتائج الّتي توصل اليها. إذ أقامت بينه وبين الواقع صلة متينة، بموجبها بَانَ ما هو قليل المردود فاستُبعد،وما هو ناجع فاستزيدً. وتبيّنتُ للباحث سبلٌ في التبليغ أظهرها الجانبُ العمليّ. بسهذا المعنسي تتحوّل دور النَّشر، مثلاً، إلى إطار للمتابعة العلميَّة والتّنسيق بين المهتمّين بالمعرفة والتَّقافة وترويج انتاجهم. ولعلُّ ما يؤكُّد هذا التّوجّه لدى دور النشر هو ترويج المعرفة في شكل «سلسلة» من الكتب. فيتحول الكتاب من مجرد مشروع فردي إلى مشروع جماعي يقتضي تنسيقا علميًا. وقد انتهى أصحاب تلك المشاريع، في مثل هذه التجارب، السي الوقوف على أسرار الكتابة والتبليغ مثل ارتباط الكتابة بشكلها، وارتباط الكتابة بجمهورها. وهي لعمري من المسائل الجليلة التي لسم

يتناولها البحث، ولايفيد فيها التنظير بقدرما تفيد فيها الممارسة وتجربة النشر.

إنّ إنتاج المعرفة رهين تفاعل هذه الأطر الثّلاثة: الأكانيميّ والمخبريّ والتّرويجيّ. مثل هذا التّفاعل يقتضي إعادة النّظر في طرائق البحث لدينا وفي طرائق تدريسنا، وفي استشراف أشكال تأطيريّة أخرى لإنتاج المعرفة.

ليس للمهتمين بدراسة الأدب، اليوم، إلا الخيار المنهجيّ والخيار المنهجيّ والخيار الإنتاجيّ. بهذا يكون تأسيسُ «علوم النقد الأدبيّ» إنقاذ فئة حكم عليها العصرُ بالانقراض ما لم تتفاعل مع واقعها وتأخذ برهانات التحديث. بهذا لايُمكِن أبدا أن تكون الحداثة بالتقيسيط: إنها أفعال كاملة!

## في تعليميّة النّقد 🛪

ليست الإشكاليّة الّتي نطرحها بسيطة "بساطة" العنوان الدي وسمنا به هذا البحث كما يبدو للوهلة الأولى. إذ في تلك الإشكاليّة إشكاليّات، ولظاهر العنوان باطن يمدّه بنسغ الحياة. هو مايجعلنا نتحدّث عن "مشروع" متكامل الجوانب ووليد تجربة في النّقد بحثًا وتدريسًا فإن كانت وجهتنا الأولى "النّقد العربيّ الحديث"، فقد وجدنا أن لامناص من دراسة أصول ذلك النّقد وقضاياه، من تناول لـ "الأدبيّـة " في التّراث النّقديّ 2، إلى "أطروحة الجمحسيّ" فسي تأسيس الخطاب

<sup>(°)</sup> تُشِرَ هذا الفصل ضمن مجلة" المجلة العربيّة للثُقافة"، عد خاص بعنوان" التيسارات النَفديّة المعديّة "، عد أمس: السنة 16 ، العد 32 النَفديّة الحديثة". عن المنظّمة العربيّة للتربية والثُقافة والعلوم. تونس: السنة 16 ، العد 32 نو القعدة 1417هـ/مارس (آذار) 1997 م، ص 46-58.

<sup>1</sup> توفيق الزيدي " أثر اللسائيات في النّقد العربيّ الحديث من خلال بعض نمانجه " تولس : الدّار العربيّة للكتاب ، ط1/ 1984.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> توفيق الزيديّ " مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ إلى نهاية القرن الرّابــــع " تولــس : دار سيراس للنّشر ، ط 1985/1 .

#### to: www.al-mostafa.com

النّقدي  $^1$ ، إلى "عمود الشّعر"  $^2$ . وقادنا بحث طويل إلى تحديد نُويَّــاتِ ذلك النّقد، نعني المصطلحات، ومابه تشكّلت النّظريّــة النّقديّــة لــدى القدامي  $^3$ .

لقد أقمنا التليل، بكل هذا الذي ذكرنا، على قيام نظرية نقدية لدى العرب القدامى. وإن تم لنا ذلك، فكثير من الجوانب قد تحتاج تفصيلا، وماجاء من نقد بعد القرن الخامس الهجري يحتاج مُدَار سَـة تتجاوز مجهود الفرد الواحد. ولكن هذا التفصيل لن يغير من النتيجة الكـبرى، وهي قيام نظرية نقدية لدى العرب القدامى، بل هو مكمل ومدقق لمـا ذهبنا إليه.

يتبيّن لنا الآن أنّ ماأخذ منّا سنوات من البحث والتّدريس، وإن انتهى إلى ماذكرنا، فإنّه يفتح لنا الباب، وبحقّ، أمام مشروع كبير، هو "تعليميّة النّقد". وشرعيّة هذا المشروع نابعة من قيام تلك النّظريّـة. إذ لولا قيامها لما أمكن لنا الحديث عن "تعليميّتها". وبذا فالمشروع وليد تلك النّظريّة وثمرة من ثمارها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> توفيق الزّيديّ " تأسيس الخطاب اللّقديّ : أطروحة الجمحيّ " الذّار البيضــــاء : عيــون المقالات ، طـ1989/1 .

<sup>2</sup> توفيق الزيدي " عمود الشّعر : في قراءة السّنّة الشّعريّة عند العسرب " تونسس : السدّار العربيّة للكتاب ، ط ا/ 1993.

<sup>3</sup> توفيق الزّيديّ" المصطلح النّقديّ إلى القرن الخسامس: دراسة المسادّة الاصطلاحيّة وخصائص نظامها "، بحث قدّمه صاحبه لنبل شهادة دكتورا الدّولة بتساريخ 25 فيفري وخصائص نظامها "، بحث قدّمه صاحبه نبل شهادة دكتورا الدّولة بتساريخ 25 فيفري 1995 (مخطوط بمكتبة كلّية الآداب منّوبة ، جامعة تونس 1 ، تحت رقم 2-877/1).

#### تعليميّة العلوم ضرورة

إنّ مصطلح " التعليميّــة "، كما درج على هذا الاستعمال المعاصرون، هو المقابل العربيّ لمصطلح "la didactique". وهو،كما أشارت إلى ذلك مختلف الأبحاث الغربيّة أن من المصطلحات المثــيرة للبس. إذ له اتصال، وإن كان مخصوصا، بـــــ"البيداغوجيا" و "علـم النفس" و "علم النفس التربويّ" و "علم الاجتماع" و "اللسانيّات". فلاغرابــة أن حصل أحيانا لدى بعض المستعملين ترادف "التعليميّة" مع تسميات بعض تلك العلوم المذكورة. وهذا التّداخل إنما يعبّر عن أنّ "التعليميّة " علم تولّد عن تمازج الاختصاصات. وهو مــايثير بحــق قضيّيــن 2. أو لاهما تتعلّق بحقيقة مادّة هذا أو لاهما تتعلّق بضبط مجال "التعليميّة". والثّانية تتعلّق بحقيقة مادّة هذا العلم: هل هي مادّة متجانســـة العنــاصر أم هــي مجــرّد رصــف العلم: هل هي مادّة متجانســـة العنــاصر أم هــي مجــرّد رصــف

إنّ "التّعليميّة" ذات توجّه تطبيقيّ منهجيّ تُعنَسى بتقنيات تبليغ المعرفة وكيفيّات اكتسابها. وهو أمر يدعو إليه العصر. فلاعجب أن تحدّث الباحثون اليوم عن "الاستهلاك التّعليميّاتيّ" السني عجّل بحضوره التّطور السريع للعلوم والإعلاميّة والتّكنولوجيا. فكان الإقبال المتزايد على "التّكوين المستمرّ" في العلوم والمهن.

I راجع في نلك خاصة:

<sup>-</sup> Encyclopaedia Universalis, article (Didactique),7/394-401.

<sup>-</sup>Dictionnaire de didactique des langues, dirigé par R.Galisson et D.Coste, Paris: Hachette, 1976, p.p. 150-152

<sup>-</sup> Gaston Mialaret, Education (lexique), Paris: PUF, 1981 p 62

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>E.U., 7/394

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>E.U., 7/394

إن كان ماذكر صحيحا، فإنّا نذهب إلى أنّ "تعليميّة العلوم" ضرورة، وذلك لأمور، منها أنّ تمام حصول العلم يقتضي إشاعته. فلامعنى لعلم لايتجاوز صاحبه إلى أفراد المجتمع. إذ بدذلك، وفي صورة تعميم الظّاهرة، تتوقّف الحركة العلميّة الّتي هي تلاقح أفكرا وبناء عن تراكم. ف" تعليميّة العلوم "ضروريّة لتواصل حركته. وهي ضرورة ضمنيّة في كلّ علم، وإن لم يصرّح بها العلماء. إلاّ أنّ العالم، وقد تم له العلم، إمّا أن يترك لغيره، وحسب شروط مضبوطة، مسألة تلك التعليميّة "بتعديل النظريّة حينا واستنباط مايليق بهما من المناهم وآلة تبليغه. فيُضمَن حُسنُ التبليغ لمعرفة صاحبه بالعلم المنطلق منه. وهو مامن شأنه، إن عُمّم لدى العلماء وخُطّط له، أن يجعل المجتمع "المتخلّف" ينهض بنفسه ويتلافي "تأخره".

ومن الأمور الدّالّة أيضا على ضرورة "التّعليميّة" في العلوم هـو أنّ تقييم جدوى النّظريّة فـي العلم لايمكن أن يتم إلاّ بواسطة التّطبيقات، فتنزيل النّظريّ على مستوى التّطبيقيّ يتطلّب تدخل "التّعليميّة" باستحداث "النّماذج" و"التّقنيات" اللاّزمة لتوليد التّطبيقيّ مسن النّظريّ، وهذا الّذي نذهب إليه كفيل بتأصيل النّظريّات بكشف ما هـو دخيل فيها معرفيّا ومجتمعيّا، وبإظهار ماهو خصوصيّ فيـها علـى المستويين المذكورين.

إنّ "تعليميّة العلوم"، بهذا الفهم، تُوَهِّلُ العلومَ وأصحابها. فهي بهذا محكّ، به تُقيَّم جدوى النظريّات. وكثيرممّا هو سائد لدينا، بفضل هذا المقياس، ستبرز قلّة نجاعته، وأنّه ما "ساد" إلاّ لأمور ظرفيّة.

#### النَّقد: من التّسيّب إلى الضّبط

إنّ أول مايُشْتَرَطُ في "التّعليميّة" أن تكون "المادّة" المختارة صالحة لهذا الاختصاص. فإن كانت علما قائم الذّات، فلالشكال في ذلك. وإن كانت مسائل مشتّتة لارابط بينها، فبأيّ حقّ "نبلّغها"؟ وهل من داع إلى ذلك إن لم يكن أفراد المجتمع في حاجة إليها وطالبوا بتعلّمها؟

إنّ الباحثين في الخطاب النقسديّ العربسيّ يشعرون بظهرة غريبة، سواء أصر حوا بذلك أم لم يصر حوا، هسي تسيّب العمليّة النقديّة، وهو أمر، وإن أشار إليه القدامي، فقد ازداد حدّة في عصرنا. فإضافة إلى تعدّد مستعملي الخطاب النقديّ، وبأر صدة معرفيّة متفاوتة، يبرز التسيّب في غياب الجامع الابستمولوجيّ، فهل كلّ مايقال عن يبرز التسيّب في غياب الجامع الابستمولوجيّ، فهل كلّ مايقال عن النصّ الأدبيّ هو من باب النقد؟ وإذا كان هو من باب النقد، فما الذي يوحد بين خطاباته المختلفة؟ وهل هو نابع من روية جماليّة معيّنة ؟

لقد بينًا، في غير هذا المجال أ،أن النقد العربي القديم شكل نظرية مخصوصة، وأنه استقام "علما" له موضوعيه ومصطلحاته وقضاياه الإجرائية. ولقد كان القدامي أشجع منّا في التعبير عن قيام "علم النقد ". ولم يقل بعض العرب المعاصرون بذلك إلاّ لأنهم وجدوا الغربيين قد تحدّثوا في ذلك، من الشّكلنيين الروس ، إلى منظري الشّعرية ألى دارسي نظرية الأدب . إلاّ أننا مع ذلك نذكر

الراجع اطروحتنا المذكورة آنفا .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>TZvetan Todorov, Théorie de la littérature: Textes des formalistes russes, Paris : Seuil, 1965

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris: Seuil, 1972, p 106

عملين، لسبقهما التاريخي، هما لأحمد الشّايب وعزّالدّين اسماعيل. فامّا أحمد الشّايب فهو من أو اثل الّذين طرحوا إشكاليّة قيام النّقد علما في كتابه "أصول النّقدالأدبيّ"، وخاصيّة في الفصل الرّابع من الباب الثّاني الّذي هو بعنوان "النّقد الأدبيّ بين العلم والفنّ ". إذ تساعل المؤلّف في بداية الفصل: "هل يمكن وجود علم النقد الأدبيّ ؟"2. وممّا يبرز في الجواب هو أنّ قيام علم النقد الأدبيّ يجابه اعتراضات مختلفة. وإن ساق أحمد الشّايب تلك الاعتراضات "، فإنّه قد أرفقها بالإجابات، وانتهى في كلّ ذلك إلى موقف وسط صرّح به في عدّة مواطن مسن كتابه، منها قوله: " هذه الاعتراضات ومالابسها من مناقشة تدلّ على أنّ النقد الأدبيّ يقف موقفا وسطا بين العلم والفنّ بمعناهما الدّقيق، أو هو فنّ منظم "4.

وإذا ما وضعنا عمل الشايب في سياقه التاريخي، وخاصة عند مقارنته بسيابقيه، فإننا ننتهي إلى القبول بان الشايب، رغم احترازاته، من المنحازين إلى إخراج النقد من عالم التسبب إلى عالم الضبط. لا أدل على ذلك من العنوان الدي اختاره لكتابه وهو" أصول النقد الأدبي ". وبما أن المصطلع لحمد يكن من مشاغل أحمد الشياب الرئيسية في

أحمد الشّايب ، "أصول النّقد الأدبيّ" القاهرة: مكتبة النّهضة المصريّبة ، ط5/1955 ، (ط-1940/1)

<sup>2</sup> نفسه من 156

<sup>3</sup> نفسه ص 157 إلى 162

<sup>4</sup> نفسه ص 165

كتابه المذكور، فقد استعمل تارة مصطلح "علم النقد"، وتارة أخرى "النقد الأدبي". لكن الذي يشد الانتباه هو تصدير أحمد الشايب كتابه بالبحث في الموقع التصنيفي للنقد بين العلوم لدى العرب.وقد جرة إلى هذا النقسيم المنهجي لكتابه. إذ لما كان البحث في النقد الأدبي، رأى المولف ضرورة تعريف الأدب فتعريف النقد. وإن كانت معالجة المولف ضرورة تعريف الأدب فتعريف النقد. وإن كانت معالجة المولف لمصطلح "الأدب" تاريخية، من الجاهلية إلى ابن خلدون، فإن ماانتهى إليه هو أن متصور "الأدب" كان جامعا للنصوص النثرية والشعرية من جهة وشتى العلوم الخادمة له من جهة أخرى ما ان تبلور موضوعها حتى استقلت بتسميات مخصوصة أ. وإن أدرج النقد ضمن "الأدب"، فإنه صنف ضمن "الأدب الوصفي"، على حين صنف الشعر والنثر ضمن "الأدب الإنشائي".

إنّ أهمية عمل الشّابيب تكمن في هذا التّوجّه الّذي يسعى إلى جعل الخطاب النّقديّ خطابا ضابطا أقرب مايكون إلى العلم، ولايخرج عمل عزّ الدّين اسماعيل "الأسس الجماليّة في النّقد العربيّ: عرض وتفسير ومقارنة "عن هذا التّوجّه، وهذا الكتاب مهمّ عند وضعه في سياقه التّاريخيّ، إذ كان لصاحبه الوعي بضرورة إخراج الدّراسات النّقديّة. التراثيّة من توجّهها التّاريخيّ إلى توجّه باحث في الرّؤية الجماليّة ق.

<sup>11-10</sup> نفسه مس 11-10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عز ّللنين اسماعيل " الأسس الجماليّة في النّقد العربيّ : عرض وتفسير ومقارنة "القاهرة: دار الفكر العربيّ ، 1992، (ط1/1955).

<sup>3</sup> راجع نقده التوجّه التّاريخيّ ص 8 وص 146

والمؤلّف، من جهة أخرى، صريح في هذا الذي اختاره، نعني علميّـة الخطاب النّقديّ التراثيّ، إذ يقول: "وهذه الفائدة الّتــي ننشــدها فـائدة يمليها الرّوح العلميّ الّذي لا يقنع بتصوير الحقائق، بل يستهدف تفسير هذه الحقائق والتّعليل لها" أ.فإن لم يكن دافع المؤلّف التنظير لــ"علــم النقد"، فإنّ توجّهه في سياق"الاستطيقا" أو "علم الفنّ"، حسب تسـميته وفي سياق تاريخيّ دقيق لنقدنا الحديث، هو الذي يجعل هــذا الكتــاب مهمّا في توجيه الدّراسات النّقديّة التّراثيّة نحو "العلميّة".

إنْ ذَكَرْنَا هذين الكتابين، لموقعهما التّاريخيّ المتقدّم في تناول النّقد خطابا ضابطا، فإنّ ذلك لا يجعلنا نتغافل عن كثير من الدّر اسات للمشارقة والمغاربة فصلوا فيها عديد المسائل النّقدية بروح موضوعيّة. إلاّ أنّ تلك الدّر اسات لم تكن تبحث في ماوراء ذلك الخطاب النّقديّ العربيّ، وخاصّة ما تعلّق بالأسس الّتي تجعل من النقد علما قائم الذّات.

والرّاي عندنا من كلّ ما اسلفنا أنّ قيام النّقد علما هو مبدأ ضروري لتقدّم الدّر اسات المتعلّقة بالأدب. فأجدر بنا قيام علم، رغم الاحترازات، على ترك النّقد متسيّبا لاثمرة له. شمر إنّ هذا المبدأ مفيد، في تقافتنا، إذ هو مواصلة البناء على ماجاء في تسرات العسرب القدامي عندما نادى بعضهم باستقلال هذا العلم واعتبار "الأدبيّد" أو

ا نفسه ص 6

<sup>26</sup> تفسه *من* 26

"المزيّة" أمرا من عمل النّقاد أساسا. إنّنا بذا نصل حاضرنا بالنصوص التّأسيسيّة.

إنّ ما نذهب إليه هو أنّ علم النقد علوم. لذا وجب الحديث عسن "علوم النقد". فكثير ممّا نستعمله، وبتسميات مختلفة، إنّما هو ينسدر جضمن ثلك العلوم. فَشَرْحُنَا النّصوص الأدبيّة منسلا فسي المؤسسات النّربويّة لا يخرج عن باب النقد، بل هو أحد علومه الفرعيّة. بسل إنّ ما درجنا على تسميته اختصاص "الأدب" إنّما هو من باب النقد أساسا، وليس الأدب إلاّ المادّة الّتي تُعتمد في الدّرس، إلاّ إن قصدتساً بالأدب "الأدب الوصفيّ"، وعند ذاك وجبت التسمية الثّانية لا الأولسي، وخسذ على سبيل المثال أيضا "الدّراسة الأدبيّة" أو "القراءة" أو "نظريّة الأدب"، فهي أمور وإن تنوّعت تسمياتها، فجامعها واحد، هو النقد.

إنّنا اليوم في حاجة إلى تنظيم تلك العلوم وتصنيفها. وهو ما من شأنه أن ينظّم أبحاث العلماء ويوضتح مسالك الاختصاص وفروعه. وإنّ التّراكمات المعرفيّة في الباب الواحد كفيلة بأن تكون منطلق ذلك التّصنيف. وكما أسلفنا عن مزايا قيام النّقد علما، فيإنّ التصنيف أيضا مزايا كثيرة.

لا نستطيع في هذا المقام إلا أن نقدم إطـار التصنيف العام دون تفصيل. فلقد تبيّن لنا أن علوم النقد تتفرّع إلى قسمين كبيرين. أولهما "علوم النقد الخاصة". وهذه القسمة الثّنائية منطقية وسائدة في كثير من العلوم، إذ أنّ ما يُقدّم هو الكلّيات، ثمّ يأتي

دور الجزئيّات. ويمكن أن نقسم علوم النّقد العامّة إلى خمسة علوم فرعيّة:

1. نظرية النقد

2. تاريخ النّقد

3.نظريّة الأدب

4. تاريخ الأدب

5. النّقد الاستشرافيّ

أمّا علوم النّقد الخاصّة، فيمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين:علـوم الخطاب الأدبيّ من جهـة، وعلوم الخطاب النّقديّ من جهـة أخـرى. ونقترح تقسيم علوم الخطاب الأدبيّ إلى علوم فرعيّة خمسة، هي:

1. آليات الخطاب الأدبيّ

2. تقبّل النَّصوص الأدبيّة ونقدها

3. المناهج الأدبية وتطبيقاتها

4.شرح النص الأدبي ومنهجيته

5. تعليمية الأدب

أمّا علوم الخطاب النّقديّ، فهي خمسة على الأقلل:

1. آليات الخطاب النّقديّ

2. القاموسيّة النّقديّة

3. الاصطلاحية النقدية

4. المصطلحيّة النّقديّة

5. تعليميّة النّقد

#### ونوضتح مختلف علوم النّقد في هذا الشّكل:

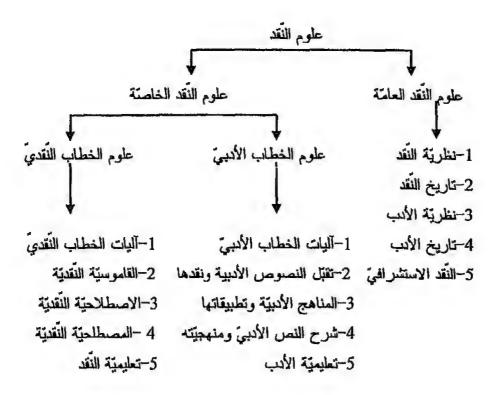

إن هذا المشروع التصنيفي لعلوم النقد من المشاريع التي تـزداد نجاعتها بالعمل الجماعي والاستفادة من تجارب الباحثين وتقييم مساهو سائد في هذا المجال واختبار ما يُقترح من المسائل.

#### تعليميّة النّقد

تتجلّى ظاهرة "تعليميّة النقد" في عزوف يكاد يكون جماعيّا، لدى الجمهور العريض، عن الكتب النقديّة ذات المواضيع الفضفاضة. وهو أمر طال كتبا أخرى في اختصاصات أخرى، ويلاحظ العزوف نفسه إزاء بعض الأبحاث الأكاديميّة ذات المواضيع المخصوصة. وتفسير ذلك أنّ تلك الأبحاث بالذّات كُتبت في سياقات معيّنة ولجمهور

معين. وهو ما يدعو المشرفين على مثل تلك الأبحاث إلى إعادة النظر في مقاييس اختيار المواضيع، وأن لافائدة في مواضيع لايكون لها مردود كبير في حياة النّاس بأوجهها المختلفة.

يُقَابِلُ هذا العزوف إقبالُ طلاب العلم خاصتة على نوع من الكتابات تلبّى حاجاتهم. هي الكتابات المنهجيّة. والأمر، في رأينا، يشكُّل ظاهرة في سلوك القارئ اليوم، وأنستمِّهِ باستحقاق "القارئ الجديد". إذ له مطالب، ما على الباحثين إلا أن يستجيبوا لها. أنقيول إنّ كثيرًا من الكتب الَّتي "سادت" لم تعد تواكب العصر ،وإنّ أصحابها لم يقدروا القراء حقّ قدرهم، وبالتّالي فهم أطاحوا بطرف مهم في عمليّة الكتابة/القراءة، نعنى القارئ؟ لايريد القارئ الجديدُ حديثًا عامـا في الشُّعر والحداثة الشُّعريّة، بل يريد كتبا منهجيّة تبيّن له كيف يُمَــيّنُ الشُّعرُ من غيره وكيف تكون الحداثة الشُّعريّة، وكيف تُشْرَحُ القصيدة القديمة والحديثة. لايريد القارئ الجديد حديثًا عامًا في المناهج النقديّـة الحديثة، بل يريد أن نبيّن له كيف يستفيد منها، يريد أن يعرف فيها مايتعلِّق بخصائص النَّقافة الغربيّة ومايتعلِّق بشقافته هو . لايريد القارئ الجديد أن نحدّثه حديثًا عامًا في الدّلالة والإيقاع، بل يريد أن نبين لـــه كيف تُشَابِكُ الدّلالةُ الإيقاعُ...وفي الجملة،فإنّ القارئ الجديد ليس قارئ الأمس، وبالتَّالي فحاجاته غير حاجات سابقه. فإن اكتفى الأول الإحراج. إنَّه قارئ مشاكس، وماعلى الكاتب إلاَّ أن يستعدُّ السئلته، و يعيد "استر اتبحيّاته" للمشاكسة. إنّ "التعليميّة"، في كلّ ذلك، استجابة لماينتظره القرّاء، وفَهمّ عميق للواقع. ومافائدة علوم لا تخدم النّاس وتحلّ مشاكلهم المادية والمعنويّة؟

إِنْ تحدّثنا عن هـذا القارئ الجديد، فإنّما لنبيّ ن دواعي قيام التعليميّة النقد". وهي في نظرنا دواع عامّة، وأخرى خاصّة. فأمّا الدواعي العامّة، فأوّلها ماكنّا فيه عن القارئ الجديد، ولاغرابة أن يكون ظهوره في عصرنا. فالبارز العيان كثرة المتعلّمين شرقا وغرباءممّا يستوجب تلبية حاجاتهم "التعليميّة". وهي كثرة ساعد عليها انتشار المدارس من جهة، والأثر الذي كان الوسائل السمعيّة البصريّة والإعلاميّة في رفع "المستوى الثقافيّ". ومن الدواعي العامّة أيضا مااتسم به عصرنا من كثرة المعارف. فهو وريثُ نظريّات متعددة، وفي مجالات مختلفة. وهو يشهد في كلّ آونة ولادة افكار، بالستعديل وفي مجالات مختلفة. وهو يشهد في كلّ آونة ولادة افكار، بالستعديل البحابيّة، فهي تُقوّتُ على الفرد الواحد الإلمام بجلّها. لذا التجا هذا الفرد إلى غيره يستنير بعلمه وبالأساسيّ في ذلك العلم. هدو مسادًى إلى ما يُمْكِنُ أن نسميّه "خدمات المختصيّن".

وطرائق اكتساب التَّقييم و"تعلَّم" الأدوات النَّقديّة اللَّزمة لمجابهة ذلك الإنتاج الأدبيّ الغزير الموغل يوما بعد يوم في "الحداثات".

من الأسباب الخاصة أيضا لقيام "تعليميّة النّقد" إدراج بعض المؤسسات التربويّة النّقد ضمن برامجها الرّسميّة، ممّا استوجب من المختصين في هذا الباب التّنظير لتلك البرامج.

يمكن أن نضيف أخيرا إلى تلك الأسباب ما يتصل بعلاقة "القارئ الجديد" بالتراث النقدي العربي، وهي علاقة في أغلب الأحيان يسودها النفور. لكل ذلك تقتضي الحكمة ويقتضي العلم أن يتدخل المختصون في النقد للتنظيم والتخطيط وضبط استراتيجيّات "تعليميّات النقد".

#### تعليمية النقد القديم نموذجا

خيرنا النقد القديم نموذجا لسببين. أولهما أنه يشكل اختصاصنا الأكاديمي، وأن مانسوقه من أفكار هو وليد الاختبار الميداني. وأمسا السبب الثاني فهو استراتيجي اقتنعنا به وأخضعنا له مسارنا في البحث. ويتمثّل ذلك في أن النقد العربي الحديث لا يمكن بناؤه بناء صحيحا دون التّعمّق في النقد القديم والبحث فسي آليات تشكله. وعندها يُطرَح مالايلائم حاجاتنا ويُطور مايُلائم حالنا بالملاقحة مع مايجد في الغرب حينا، وبالاستحداث حينا آخر.

يمكن أن تشمل تعليميّة النّقد القديم مجموعات متنوّعة، هي:

- 1. الجمهور العريض
- 2. التلامذة في مستوى التّعليم الأساسيّ
- 3. التّلامذة في مستوى التّعليم الثّانوي "
  - 4. طلبة التعليم العالى
  - 5. المعلمون بالتعليم الأساسي
    - 6. الأساتذة بالتّعليم الثّانويّ

امّا المجموعات الثّلاث الأولى، فنخصتها بــ "وحدة تعليميّة أساسيّة" لها خصوصيّاتها. ولم نقف على أيّ بحــث عربيّ تناول هذه الوحــدة أو تلك الخصوصيّات. وليس في وسعنا الآن أن نقدّم مشروعا متكاملا في هذا الشّأن. وهذا من المسائل الّتي سنخصتها مستقبلا ببحث مستقلّ.

- طريقة التّاريخ النّقديّ
  - طريقة المداخل
- طريقة مُدَارَسَةِ النّصوص

#### طريقة التأريخ النّقديّ

راجت هذه الطّريقة بحثا وتدريسا في أوائل هذا القريقة بحثا وتدريسا عامة. وعلى رأس ذلك دروس طه أحمد ابراهيم الّتي ضمّها كتابسه "تاريخ النَّقد الأدبيّ...". وإن كانت هذه الطّريقة، حسب ما جاءت عند أصحابها، صالحة عندما بدأت العناية بتدريس النّقد القديم، إذ تُحمّــل على صعوبات البداية، فإنها أصبحت لا تلائم حاجات المتعلّمين اليوم. بل إنّ الاحترازات عليها كثيرة. فإن كانت النّية تناول المسائل حسب التَّدرُّ ج الزَّمنيَّ، فإنَّ ذلك، ومع التَّراث العربيِّ النَّقديّ، لايبيّــن بدقة التَّطور الحاصل في النَّظريّة النَّقديّة. فنيّة إحسان عبّ اس مثلا حسنة عندما قال في كتابه: "وقد اتّبعت فيها (أي الدّراسة) منهج التّدرّج الزّمنيّ لأنّه يعين على تمثّل النّقد في صورة حركة متطورة"2. ولكننّ تتبّع النّقد من ناقد إلى آخر الأيعبّر إلا عن تتبّع ترتيبيّ زمنيّ، ذلك الأنّ البحث يتم في شأن كلّ ناقد على حدة وباعتماد أشهر ما لديه. وهـذه النّية في دراسة "حركة النّقد المتطورة" لايمكن لها أن تفسّر التّحـولات النَّقديّة بالاستحداث حينا والتّراجع أحيانا أخرى. وهو مايجعلنا نطرح الإشكاليّات التّالية: هل للنّقد عصور تاريخيّة أم له نظام داخليّ مخصوص يتحرك وفق اكتمال عناصره والعلاقات التي تشد بعضها إلى بعض؟ ألم ننسخ تاريخ النَّقد العربيّ على تاريخ الأدب العربيّ ؟ الا

ا طه أحمد ابر اهيم ، " تاريخ النقد الأنبيّ عند العرب من العصير الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريّ " بيروت : دار الكتب العلميّة ، 1989 (ط-1937/1)

<sup>2</sup> لحسان عباس ، " تاريخ النفد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني الى القسرن الثامن الهجري) " ، بيروت: دار الأمانة ، 1971 ، ص 9

نؤر خ النقاد على شاكلة التاريخ الأدباء؟ اليس من الجدير أن نسؤر خ الله النقدية من جهة، كما نؤر خ له الأدبية من جهة أخرى؟ إن أردنا أن تكون طريقة التاريخ النقدي صالحة لتعليمية النقد القديم، فضروري أن تُراجَع أهدافها وموضوعها ووسائلها المنهجية والبيداغوجية.

#### طريقة الْمَدَاخِلِ

غاية المداخل أن تُقدّم رؤوس المسائل في إيجاز دون إخسلال لأن المراد هو تكوين الفكر النّقديّ بطريقة منظّمة. فهذه الطّريقة ضدّ حشو الأذهان بالمعلومات الكثيرة الّتي لا تفيد. فما يُذكر هـو مالابدّ مسن معرفته لذا لايستطيع أن يُنجِز هذه المداخل، في شكل دروس أو كتب، إلاّ من توفّر فيه شرطان لاغِنى عنهما: التّخصتص في النقسد القديم من جهة، والتّجربة البيداغوجيّة من جهة ثانية. إذ المطلوب الإلمام بالكثير لاستصفائه، وحُسن تقديم تلك الصقوة، ولاعجب أن وجدنا، لدى الغرب، أحد مشاهير النسانيّين، وهو جورج مونان القديم المحتفوة المداخل في مؤلّفه "مفاتيح اللّسانيّات" .

نقترح تقسيم تلك المداخل كما يلي:

Georges Mounin, Clefs pour la linguistique, Paris: Seghers, 1971 وقد ترجم هذا الكتاب الطّيّب البكّوش بعنوان " مغانيح الألسسانيّة " تونسس: منشورات الجديد، 1981

1. المدخل البيبليوغرافي

2. المدخل المصطلحي

3.المدخل إلى القضايا النقدية

من الضروري أن تُعتمد في المدخل البيبليوغرافي، حسب ماأسلفنا من شروط، أهم المصادر والمراجع الّتي لها قدوة تمثيليّة. ومن المستحسن أن تكون تلك القائمة تعريفيّة نقديّة دون إطالة لترغيب المتعلّمين في تناولها.

إن من شأن المدخل البيبليوغرافي أن يُحبّب إلى المتعلّب المسادّة النّبي سيدرسها، وأن يبيّن له أن ما تتاهى إلى سمعه عن صعوبتها أمر مبالغ فيه.

أمّا المدخل الثّاني فمصطلحيّ. ذلك أنّ المصطلح يشكّل العمسود الّذي يقوم عليه الخطاب النّقديّ شأنه في ذلك شأن بقيّة المصطلحات في شتّى حقول المعرفة، ولقد أصاب الخوارزمي (ت 387 هـ) عدما أشار إلى أنّ المصطلحات "مفاتيح العلسوم"، فوسسم بذلك مصنفه المعروف أ. ويقوم المدخل المصطلحيّ على أمرين:

□ التّنبيه السّريع إلى بعض قضايا المصطلح في الستّراث النّقديّ مثل تخلّ للخطاب النّقديّ مثل تخلّ للخطاب النّقديّ كالمصطلحات العروضيّة والفلسفيّة... أومثل قضيّة تداخل المستويين

<sup>1</sup> الخوارزمي، "مغاتيح العلوم" ، تحقيق ابراهيم الأبياريّ ، بيروت : دار الكتاب العربسي ، طـ1989/2

اللَّغويِّ العامِّ والاصطلاحيِّ الخاصُ، وكيف أنَّ الثَّاني في كتسير من الأعون لايُمكِنُ فَهُمُهُ فَهُمَّا صحيحا دون العودة إلى المستوى الأوّل أ.

مدّ المتعلّم بالمصطلحات اللاّزمة مع ضبط تعاريفها. ويوجب الاستصفاء في هذه الحالة الحكم في المرادفات المصطلحية قصد توحيد الاستعمال. أمّا مَنْ رام التّفصيل وطلب الْفُويْرِقَات، فذاك أمر يخص درجة الاستقصاء الموالية لمدخل الابتداء.

بعد هذين المدخلين يكون المتعلم قد تهياً للخوض في أهم القضايا النقدية، وهومايكون مضمون المدخل الثّالث.

#### طريقة مُدَارَسَةِ النّصوصِ

كثيرا ماوجدنا بعض الباحثين في التراث النقدي يذيلون مؤلفاتهم بمدونة مختارة من النصوص النقدية القديمة. وهسو صنيع بندرج ضمن طريقة المُدَارَسَة. وقد يذهب البعض إلى تخصيص كتاب لهذا الأمر. من ذلك مثلا ماجمعه جميل سعيد وداود سلوم بعنوان: "تصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة" والكتاب في حد ذاته مختارات نقدية. إلا أن توزيع تلك النصوص يعتبر في

أراجع ، لتفصيل ذلك ، أطروحتنا " المصطلح النّقدي الى القرن الخامس "المذكورة آنفا .
 جميل سعيد وداود سلوم ، " نصبوص النّظريّة النّقديّة في القرنين الثّالث والرّابع للسهجرة "
 بغداد : دار الشؤون الثّقافيّة العامّة ، ط2/1989 (ط1/1970)

حد ذاته تصور اخاصاً لتقديم مدوّنة القدامي إلى الطّلبة.وقد وُزِّعـــت النّصوص حسب القضايا المختارة ثمّ رُتّبت داخليّا ترتيبا تاريخيّا أ.

إن كانت المدوّنة النّقديّـة ضروريّـة فــي طريقــة المدارســة، فاختيارها لا بدّ أن يكون دقيقا وحسب أهداف مضبوطة. ولكنّ الأمــر الثّاني الّذي له شأنه هو كيفيّة مدارسة النّص النّقــديّ القديــم. فــهذا النّص يتّصف في رأينا بثلاثة جوانب:

1-الجانب الزّمنيّ الّذي يشكّل "وثائقيّة النّص".

2.الجانب النّقديّ الّذي يشكّل "نقديّة النّص".

3. الجانب النَّصــيّ الَّذي يشكّل "نصيّة النَّص".

يجب أن تتناول المُدَارَسَةُ على الأقلّ هذه الجوانب الثّلاثة، إذ يُمكن إيجاد جانب رابع هو علاقة هذا النّص بنا نحن اليوم تقبّلا ومعرفة. وهو ماسيكون، في رأينا، من أهداف مدارسة هذه النّصوص في مرحلة متقدّمة جدّا.

وثيقة. فتجب عندها معاملتُه معاملة الوثيقة.وهو ما يقتضي ضبط تلك وثيقة من ناحيتين: الأولى هي الناحية المادية التي عُرضت بها تلك الوثيقة، ونعني الاهتمام بكل مااندرج ضمن التحقيق من المسارات أو شروح أو تعليقات.وأمّا النّاحية الثّانية فتخص التّحقيق الدّاخلي للنّص،

<sup>1</sup> الأبواب المختارة هي : النّاقد بين النّظريّة والتّطبيق / الشّاعر بيسن القديسم والحديث / الشّعر ونقده / السّرقات الشّعريّة/ المقارنة الأدبيّة.

ونعني إضافة ما يمكن أن نجتهد فيه من تحقيق لفظة أو جملة أو حتى النص

□ نقدية النّص: تُدرَس في هذا الجانب المتصورات المحورية والفرعية للنّص. ويكون ذلك من زاويتين ممكنتين: من خالل المصطلحات إنْ كانت صريحة، أو من خلال المتصورات الظّاهرة، ويقع عندها وسمّها بمصطلح معلوم.

إنّ ما سقناه آنفا، وإن كان نماذج مندرجة ضمن طرائسق تبليسغ النقد، فإنّنا ننبّه إلى أن "تعليميّة النقد" يمكسن أن تتجساوز ذلسك إلسى الكيفيّات الّتي يتمّ بها اكتساب الانسان الرّؤية الجماليّة عامّسة، وإلسى الظّروف الاجتماعيّة والنّفسيّة واللّغويّة المؤثّرة في ذلك الاكتساب بسل يمكن لسر "تعليميّة النقد" دراسة انعدام ذلك الاكتسساب والنظر في الحلول الممكنة والأسباب الّتي تجعل هذا المنهج النّقديّ أصلح مسن غيره لدى مجتمع ما أو فئة معيّسة، وكسلّ هذا يستدعي تضافر الاختصاصات، وهو يقيم التليل على أن "التعليميّة" عامّة مقامة علسى ذلك التضافر. ولاشك أن هذا المبدأ هو الذي يبيح لساتعليميّة النقديّ العديث. الاهتمام بكلّ علوم النقد وبكلّ النّيّارات النّقديّة القديم منها والحديث.

إنّ "تعليميّة النّقد" ،إن اجتهد الدّارسون في تطويرها، ستغنم كثيرا من الإعلاميّة والوسائل التّكنولوجيّة. فقد نصل في يوم ما إلى استحداث بَرْمجيّات تعليميّة نقديّة، أو إلى تحويل قاعات الدّرس إلى ي

مخابر تُطبَّق فيها الصتونيّات على النصوص الأدبيّة وتُدرس فيها ردود المتقبّلين على تلك النصوص... إنّ "تعليميّة النقد" على تقيق فاعل خَلُص النقد من تسيّبه وأرجع إليه جدواه.

## تأسيس الاصطلاحيّة النّقديّة العر بيّة ؞ۥ

#### إطار المشروع

#### حالات

بدأت بعض دوريّاتنا العربيّة تخصيّص أعدادا للمصطلح النّقديّ. وإن كانت الأبحاث الجامعيّة في هذا الشّان قليلة جدّا، فالله الاهتمام بالمصطلح النّقديّ عندنا يزداد يوما بعد يوم لا أدلّ على ذلك من تلك القوائم المصطلحيّة الّتي يذيّل بها الدّارسون أبحاثهم. بعضها أحاديّ اللّسان، وبعضها مزدوج اللّسان. بل إنّ الأمر كان له طريقه في منن البحث ذاته وهوامشه... إنّها، في رأينا، علمات الوعي بقيمة المصطلح وبأنّات في حاجة إلى ضبط مصطلحيّ. فلقد ببّ فينا هذا الوعي لأسباب عديدة. منها هذه التراكمات المعرفيّة، بل

<sup>(°)</sup> نُشِرَ هذا الفصل بعنوان " تأسيس الاصطلاحيّة النّقديّة العربيّة " ضمن مجلّة " علامات " عسد خاص بعنوان ( المصطلح : قضاراه وإثنكالاته ) ، جدّة : المجلّد 2 ، الجزء 8 ، يونيسه 1993 ، من 169–195 .

هذا الضغط المعرفي الذي مركزه الغرب إلى الآن. ومسن الأسباب أيضا مانتج عن ذلك من ضغط اصطلاحي غربي، إن لم نعالجه علميا ذهبت ريحنا. ومن أسباب هذا الوعي أيضا ماعليه مصطلحنا النقدي العربي القديم من إهمال حتى أصاب كثيرة الصدأ. ولَشَدَّ مانبه أهسل العلم "عندنا إلى "حالة الصدإ الثقافي" التي لخصها ميخائيل نعيمة في "الغربال" قائلا: "حَلَّ بنا مايحل بمحراث من الحديد مهمل في الحقسل دون استعمال. غلاف سميك من الصدإ اكتنف عقولنا وقلوبنا، فعدنسا نتعجب كيف لانرى النور والشمس مشرقة".

إنّ حالة الوعي بلغت قمتها لدينا عندما نظرنا في حالنا وفي حال الآخر، أي الغربيّ. إنها "وضعيّة المقارنة الثقافيّة" حسب مصطلحنا. وهي، في رأينا، وضعيّة تاريخيّة ضروريّة لاكتساب الوعي. بل إنها وضعيّة ضاربة الجذور في الأنطولوجيّ. فليس عيبا أن نعيش وضعيّة المقارنة الثقافيّة، بل العيب أن ننقل دون إدراك الأصول والأبعاد، وأن ننقل ما لا يلائمنا في شيء. نتائج كلّ ذلك مانشاهده ومانسمع به، مشرقا ومغربا، من "حالات تشويه". إن وضعيّة المقارنة الثقافيّة تقتضي الوقوف على مختلف الأطراف الشّقافيّة، فيحدث الوعي بالخصوصيّة، فتكون المعالجة.

لايذهبن بنا الظّن إلى أن وضعية المقارنة الثّقافية لاتكون إلا بين ثقافات مختلفة. بل إنها قد تكون داخل الثّقافة الواحدة،أي بين

ا ميخائيل نعيمة ، الغربال ، بيروت : دار صادر للطّباعة والنّشر ودار بــيروت للطّباعــة والنّشر ، ط 1964/7 ، ص 52

عصر وعصر، أو بين جيل وجيل... هو مايتجلّى بوضوح عند بسط مسألة الاصطلاحيّة النقديّة عند العرب من خلال مقارنة الاصطلاحيّة النقديّة القديمة.

#### مقارنات

لعلّ أهم ما تفضي إليه وضعيّة المقارنة الاصطلاحيّة، عند النّظر في مسألة الاصطلاحيّة لدينا ولدى الغرب، أنّه على الرّغم من وعينا السّابق، وعلى الرّغم من مجهوداتنا، فإنّنا مازلنا في بداية الطّريق.فلقد غدت مسألة المصطلح عند الغرب موضوع علم مستقل، هو الاصطلاحيّة المصطلحيّة الغربيسيّن في التّاريخ هو الاصطلاحيّة في التّاريخ التاريخ مصطلح "اصطلاحيّة" في لألفاظهم ومصطلحاتهم، فقد درسوا تاريخ مصطلح "اصطلاحيّة" في تقافتهم في مختلف مدلولاته بداية من استعماله الأول في القسرن النّامن عشر لدى CHRISTIAN GOTTFRIED SCHÜTZ، فظهوره بفرنسا سنة 1801 لدى SEBASTIEN MERCIER، ثمّ استعماله العلمسيّ بانجلترا سنة 1801 لدى WILLIAM WHEWELL.

عن الاصطلاحية كان عِلْمُها الوليد المصطلحية كان عِلْمُها الوليد المصطلحية La terminographie النّي تُعنى بالجانب النّطبيقيّ. وكان واضع هذه النّسمية الفرنسيّ ألان راي ALAIN REY. فإن عُنيبَ الاصطلاحية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Alain Rey , la terminologie: noms et notions,coll. Que sais -je ,Paris, PUF , 1979 , pp.6-7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Alain Rey, Préalable à une définition de la terminologie, in ( Actes du colloque international de la terminologie : Essai de définition de la terminologie), Québec, 1975, p.27

بالجانب النَّظريُّ وبمسألة الاصطلاح عامّة، فإنَّ المصطلحيّة عُنيت بالمصطلحات جمعا ودراسة ونشرا. وإن تكامل العلمان، فمعالجتهما من اختصاص الاصطلاحيين Les terminologues والمصطلحيين Les terminographes. وليس الأمر هنا من قبيل "الألقاب"، بل إنه الذليل على أن مسألتي الاصطلاح والمصطلح قد استقر لهما عِلْماهما. والْعِلْمِيْنِ أَهِلَ عَارِفُونِ بِهِمَا. ولقد سارت شهرة عديد هولاء الاصطلاحيين والمصطلحيين الذين يقفون على رؤوس مدارس بعينها أمثال أوجان فوستر EUGEN WÜSTER، وهلموت فيلبير HELMUT FELBER وألان راي ALAIN REY، وروبار دوبوك ROBERT DUBUC ... وما ذكرنا لبعض هــؤلاء إلا لنؤكد حقيقة، وهي أنَّ النَّشاط الاصطلاحيّ في الخرب كانت وراءه المؤسسات تسخر له التكنولوجيا والأموال. ومن تلك المؤسسات نكتفي بذكر أشهر ها مثل المركز التولى للمعلومات المصطلحيّة INFOTERM الّذي تأسس سنة 1971، والمنظمة التوليّة للمواصفات I SO، وكذلك لجنية المصطلحات COMTERM الّتي بعثها الاتّحاد العــــالميّ لعلــم اللّغــة التّطبيقيّ سنة 1978.

عن ذلك هبّت ريح العلم والعلماء لدى الغرب، فأقيمت المؤتمرات وكُتِبت الأبحاث نظريًا وتطبيقيًا، وأصبحت المعلومات الاصطلاحيّـة تُتَاول، بفضل البنوك الاصطلاحيّة 1.

إن كان هذا بعض حالهم في الغرب، فما لدينا قليل، على الرّغهم من اجتهادنا. فقد اجتهدت مجامعنا اللّغويّة بكلّ من سوريا ومصر والعراق والأردن أ، وكانت لها "قراراتها" و "مجلاّتها". واجتهد كذلك "المكتب الدّائم لتنسيق التّعريب في الوطن العربيّ الّذي مقرّه الرّباط. فأصدر مجلّة "اللّسان العربيّ سنة 1965، وأنجز عدّة معاجم في العلوم. ولاننسي كذلك مجهودات الباحثين الفرديّة وتضحياتهم في كامل أرجاء الوطن العربيّ، وعلى الرّغم من كلّ ذلك، فإنّنا لم نبلغ ما نريد. فمصطلحاتنا العلميّة لم يشمل الدّرس إلا بعضها. هذا دون أن نتحدّث عن قضيّة "تميطها"، بل كيف نتحدّث عن ذلك ونحن لم نجمعها كلّها، ولم نوظف الإعلاميّة في هذا السّياق؟

<sup>==</sup> NORMATERM ، وهو بنك المعطيات الاصطلاحيّة بالجمعيّة الفرنسيّة للتّنميـط أفنـور . AFNOR

الوقوف على أهمية البنوك والتعريف بأتسهرها ، راجع، إلى جانب ماكتب لدى الغربيين ، مقال على القاسمي " نحو تطوير بنوك المصطلحات أداءً البحث المصطلحي والعلمي" المتسادر بمجالدة " اللسان العربين عسد 2 سنة 1987 ص 77 ، وراجع بالعدد نفسه مقال ليلى المسعودي "علم المصطلحات وبنوك المعطبات"، ص 85 ،

والوقوف على أهم المؤلّفات الاصطلاحيّة لدى الغربيّين ، راجع القائمة البيبليوغرافيّة المهمّة الدي الغربيّين ، راجع القائمة البيبليوغرافيّة المهمّة الذي البيمة الله المهمّة اللهمّة الله المهمّة اللهمّة المهمّة اللهمّة اللهمّة اللهمّة اللهمّة اللهمّة اللهمّة المهمّة اللهمّة اللهمّة اللهمّة المهمّة اللهمّة اللهمّة المهمّة المهمّة اللهمّة المهمّة المهمّة اللهمّة المهمّة ال

Helmut Felber, Terminology manual, Paris: UNESCO et INFOTERM 1984, pp. 403-426.

العني على التوالي: مجمع اللّفة العربيّة بدمشق الذي تأسّس سنة 1919، ومجمسع اللّغة العربيّة بالقاهرة الذي تأسّس سنة 1932، والمجمع العلميّ العراقيّ الذي تأسّس سنة 1947 ومجمع اللّغة العربيّة الأربئيّ الذي تأسّس سنة 1976.

#### الاستعمال المصطلحيّ النّقديّ العربيّ

يُمْ لِي علينا التَّخصيص أن ننظر في "المصطلب النَّقدي" وأن نترك سواه لمختلف المتخصصين. وأول ما نفاجاً به في هذا الباب أنَّه على الرّغم من حالة الوعى الَّتي تحدّثنا عنها آنفا،على الرّغم مــن ذلك، فمؤسساتنا لاتعنني بالمصطلح النّقديّ. فليس لمجامعنا اللّغوية معجم نقدي أو "در اسات في المصطلح النّقدي" أو " تقييم " للوضع الاصطلاحيّ النّقديّ العربيّ. أمّا جامعاتنا فلا تخصّص درسا للمصطلح النَّقديّ على الرّغم من أنَّنا في درسنا الأدب قديما وحديثا، نظرية ونصوصنا، نستعمل المصطلحات النّقديّـة. وفي كثير من الأحيان تحتجب عنا دلالة المصطلحات،بل تحتجب تلك المصطلحات أصلا. ومع ذلك نواصل درس المبحث الأدبيّ وكأنّ شيئا لسم يكسن. فنحن ندرس شعر المتنبّى، و نتجاهل أو نجهل كتاب القاضي الجرجاني "الوساطة بين المتنبّي وخصومه"،وماتعلّق به مثل "الرّسالة الموضحة" للحاتمي، أو "الكشف عن مساوئ المتنبّي" للصــاحب بـن عبّاد، أو "المنصف" لابن وكيع ... ونحن ندرس شعر أبي تمّام وشعر البحتريّ دون أن نهتم، أو دون أن نعرف "أخبار أبي تمام" للصنولي، ورديفه "أخبار البحتري"، ودون أن نهتم بـــ "الموازنة" للأمدي. حديثُك عن أشعار هؤلاء الثّلاثة لايكون إلاّ باستعمالك لمصطلحات يفرضها المقام مثل: المحدّث والإحداث والطّبع والطّبع المهذّب والصّنعة والمتناعة والتمنسع والتكلف والتفاوت والتخلص والخروج والاستعارة البعيدة والاستعارة القريبة وقرب المأخذ والحلوة والكزازة والغثاثة والإفراط والغلو والمبالغة والاستحالة... والقائمة طويلة! وعلى الرّغم من الفروق والفُويْرِقَات بين هذه المصطلحات، وأنّ ذلك يستدعي بحثا برمّته، على الرّغم من ذلك نواصل السدّرس الأدبيّ بِ "أنصاف" مصطلحات، وأحيانا بستضدّ" مصطلحات. نحسن في حاجة إذن إلى دراسة المصطلحات النّقديّة دراسة علميّة تنتهي بنا بعد ذلك إلى رصد حاجات الطّالب المصطلحيّة وحاجسات المسدرس وحاجات النّاقد.

كثير منّا اليوم يدرس النّراث النّقديّ ويؤرّخ له، ولكنّه لايُعْسنَى بالتّحديد الاصطلاحيّ لدى القدامي وكيف نشأت المصطلحات لديهم، وكيف نطورت. وكثير منّا اليوم يتحدّث عن "الحداثة" ولايبيّن صلة هذا المصطلح بالمحدّث والقدم والبدعة مثلا. ويتحدّث كذلك عن "الشّعري" للحر" وعن "القصيدة العمودية" ولايبيّن ماهو "العمود الشّعريّ" للسدى القدامي، وهل فعلا دار لدى القدامي مصطلح "القصيدة العموديّسة" أم هو توليد مصطلحيّ حديث؟ بل نسأل، من جهة أخرى، نهل ضبطنا مصطلح "الشّعر الحرّا، وهل هو نتاج تعريب أم توليسد ؟ ويضغط علينا المصطلح النقديّ الغربيّ، فتحصل لدينا فوضى مصطلحيّسة كأنسنا لم نتهيّا بعد لنقبّل تلك المصطلحات... لنقل، وبكلّ صدق ودون تهويل ، بأنّا لم نهتم بالمصطلح النقديّ. ومالدينا إنّما هي أعمال فرديّة نهويل ، بأنّنا لم نهتم بالمصطلح النقديّ. ومالدينا إنّما هي أعمال فرديّة المؤسّسات تسخّر لها التكنولوجيا وتجمع العلماء للنظر وإعادة النظر.

## خصوصيّة المصطلح النّقديّ

من المؤسف حقّا أنّ خصوصية المصطلح النّقديّ لم تبرز في الدّرس الاصطلاحيّ العربيّ. الدّرس الاصطلاحيّ العربيّ، وكذلك في الدّرس الاصطلاحيّ العربيّ، والرّأي عندنا أنّ السّبب الرّئيسيّ في ذلك هو استقطاب المصطلح العلميّ/ النّقنيّ كلّ مجهودات الباحثين. فالثّورة العلميّة النّكنولوجيّة وجيّه البحث الاصطلاحيّ توجيها. فما يُخترَعُ من آلات ومن أدوية، ومايتولد من علوم، كلّه يحتاج مصطلحات. لذا عُنِيَ الدّارسون بخصوصية ذلك المصطلح وضبطوه داخل المعاجم المختصة والبنوك الاصطلاحيّة.

إنّ خصوصية المصطلح النّقدي، وهنا العربيّ بالذّات، تحتاج درسا دقيقا. ولابأس هنا من الإشارة إلى ثلاث قضايا تخص ذلك المصطلح:

## قضية الانفتاح

يبدو انفتاح المصطلح النَّقديَّ من زوايا ثلاث. أو لاها انفتاحه على الرّصيد اللّغويّ العامّ. والسّبب واضح، إذ عن هذا الرّصيب تولّسدت المصطلحات النَّقديّة.

أمّا الزّاوية الثّانية للانفتاح، فتخص تقاطع المصطلح النّقدي مسع مصطلحات العلوم المجاورة كالبلاغة والعروض والفلسفة واللّسانيّات.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Louis Guilbert, la spécificité du terme scientifique et technique, in (langue française) n° 17, février 1973, pp. 5-17.

تخص الزاوية الثالثة المستعملين. فيما أن النّص الأدبي مفتوح على كلّ المتقبلين، فإن بعض سمات المصطلحات النقدية تتغيّر بتغير مستعمليها. لا أدلّ على ذلك من مصطلح "شعر" الدي وصل الاختلاف في متصوره إلى حدِّ كاد أن يُخرجه من حيز الاصطلاحية. إذ غاية الاصطلاح الأساسية هي المعيارية عامة، وهي في موضوعنا التتميط، وانغلاق المصطلح يساعد على ذلك التنميط، وهي ما عليه فعلا المصطلحات العلمية/التقنية، إذ هي أحادية المرجع، وغالبها أحادي الرّمز، بل إن ذلك الانغلاق هو الذي يضمن عالمية المصطلح.

## قضية العلاقة بين المتصور ورمزه

يتحديث الاصطلاحية وهي في تواضعهم وحدة مركبة من متصور notion الاصطلاحية وهي في تواضعهم وحدة مركبة من متصور وهي في تواضعهم وحدة فكرية تتكون من مجموع السمات ورمزه symbole و المتصور وحدة فكرية تتكون من مجموع السمات التي نضفيها على المسمّى مثال ذلك متصور السمكة الذي يتكون من السمات التالية: أو لاها "حيوان"، وثانيتها "فقري"، وثائثتها "بعيش في الماء"، ورابعتها "ذو زعانف". أمّا "رمز المتصور" فقد يكون صورة السمكة، وقد يكون لفظة "سمكة" منطوقة أو مكتوبة.

إنّ الذي نريد أن ننتهي إليه هـــو أنّ العلاقـة بيـن المتصـور والرّمز في المصطلح العلمي التّقني إنّما هي علاقة اعتباطيّـة. لــذا يمكن أن يكون رمز المتصور العلمي التّقني صورة أو نفظة أو حروفا أو أعدادا. فإن استعملنا لفظة "ماء" في الرّصيد اللّغوي العامّ، فإنّــها، مصطلحا كيمياويّا، تتّخذ الرّمز الحرفي العدي H2O.

إن كانت هذه هي حال المصطلح العلمي /التقني، فال حال المصطلح النقدي مغايرة تماما. فالعلاقة بين المتصور النقدي ورمزه، المصطلح النقدي مغايرة تماما. فالعلاقة بين المتصور النقدي ورمزه في أغلبها، غير اعتباطية، إضافة إلى أن الرمز، في هذا الباب، لايكون إلا بواسطة اللغة. ولنضرب المثل بمصطلح "طبع". فلمتصوره سمات: أو لاها "خاصية في النص وفي صاحبه"، وثانيتها "فطري"، وثالثتها "الاسترسال". فإن بحثت في الرمز الذال على ذلك المتصور، وجدت أنه لفظة "طبع". أما لماذا اختيرت هذه اللفظة دون غيرها رمزا، فإن ذلك يحيلنا إلى القضية الثالثة، وهي قضية النظام

## قضية النظام الاصطلاحي

لنتُخذُ الإجابة عن السوال السابق مثالا. فالرّمز اللّغوي "طبع" لـم يكن لَيُخْتار دون غيره إلاّ لأنّه متعلق بالرّوية الجماليّة عند العدرب وبالنّظام الدّلاليّ للّغة. فاختيار مادّة "ط ب ع" لتشكيل رمز المصطلح "طبع" يعود إلى تشاكل المتصورات التّالية. أوّلها يخص "القيمة" في الرّوية الجماليّة. وثانيها يخص متصوري "الخلق" و"الختم" في النظام الدّلاليّ للعربيّة. فالكلام الجيّد "المخلوق" لابدّ من إبرازه بنعته بد"المطبوع". وذلك النّعت إنما هو "ختمه" من ناحية قيمته. وهذا "الختم القيميّ" للشيء "المخلوق" هو ما محضت له اللّغة مادّة "ط ب ع".وقد ورد في "اللّسان" لابن منظور المتصور الأوّل "خلق" من خلال قوله: "طبّعة اللّمة على الأمر يَطبّعة طبّعة؛ فَطرَرة... طبّع اللّمة الْخلّق".

خَلَقَهُمْ" أ. وإن كان الخَلْق لله، فإن للإنسان "الصنع": "الطّبسعُ ابتداءُ صنعةِ الشّيء ... طَبَعَ الدّرهمَ والسّيفَ وغيرهما يطبعه طبعا: صاغه 2. أمّا المتصور الثّاني الذي يشدّ مادة "طب ع" فهو "ختم". وهو يعنسي في النّظام الدّلاليّ "التّغطية" عامّة : "معنى طبع في اللّغة وختم واحد، وهو التّغطية على الشّيء والاستيثاق من أن يدخله شيء 3. ولكنّ هذا "الختم" في اتصاله بالرّؤية الجماليّة يصبح معبّرا عن "جودة" سيء، إذ "الجيّد" يُختم بـ "طابع" ليُميّز من "الرّديء". فقولك "كلام مصبوع" يعني أنّه "كلام مختوم قيمة ". وهو لم يتّخذ "الختم القيمسي" لاّ لأنسه مطابق لمقاييس الجودة حسب الرّؤية الجماليّة. لاَحِظُ أنّ "الخذم القيميّ" برُدُ في المجال الذي تبرز فيه الحاجة إلى "القيمة" و"التقييم". من ذلك بأب الدّراهم، فلنا في هذا مايسمّى بـ "السكّة" الّتي هـ ي، فـ ي أحـ د معانيها، "الْخَتُمُ على الدّنانير والدّراهم المتعامل بها بين النّاس بطـابع والدّرهم" والدّرهم" بـ ها علـى الدّنار والدّراهم المتعامل بها بين النّاس بطـابع والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس بطـابع والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس بطـابع والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس والدّرهم" والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس والدّرهم" والدّرهم المتعامل بها بين النّاس والدّره والدّر والدّره والدّر والدّره والدّره والدّره والدّره والدّر وال

نُلخُّص ما ذكرناه آنفا عن مثالنا، في الشَّكل التَّالي:

<sup>1</sup> اين منظور ، لسان العرب ، بيروت : طبعة يوسف خياط ، (د.ت.) ماده (ط ب ع) 567/2

<sup>2</sup> نفسه ، 567/2 <sup>2</sup>

<sup>567/2 .</sup> Ludi 3

<sup>4</sup> ابن خلاون ، المقدّمة ، بيروت : دار إحياء النّراث العربيّ ، 1988 ، ص 261 .

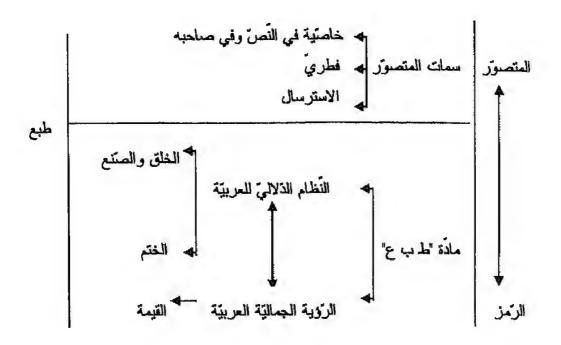

إنّ رمز "طبع" في علاقة وطيدة مع المتصور بل إنّ المصطلب "طبع"لا يمكن فهم أصوله مالم نبيّن علاقته بالنّظام الدّلالي الفه عامّة، وعلاقته كذلك بالرّؤية الجماليّة العربيّة فضللا على أنّ لهذا المصطلح علاقة بمصطلحات "صنعة" و "إبداع" و "إحداث" و "تكلّف"... وفي الجملة فالمصطلح النّقديّ ليس عنصرا معزولا. بل هو ينتمي إلى نظام اصطلاحيّ مالم نقف عليه، يظلّ درسنا المصطلح منقوصا.

## المشيروع

يقودنا كلّ ماسبق ذكره إلى الدّعوة إلى تأسيس علم "الاصطلاحيّة النقديّة العربيّة". فقد تبيّن لنا، من خلال درسنا المصطلح العربيّ القديم في غير هذا المقام، أنّ تناوله معزولا عن نظامه غيرمفيد. وتبيّن لنسا أيضا أنّ دراسة المصطلحيّة عند ناقد بعينه أو في عَصر ما لايمكسن فصلها عن النظام الاصطلاحيّ في الخطاب النّقديّ العربسيّ. ولكسي

تكون در استنا علمية، ولكي لانهدر الطّاقات العربية، ندعو المؤسسات والباحثين العرب إلى تأسيس مركز الاصطلاحية النّقدية العربية. ويكون العمل فيه على ثلاث مراحل:

#### مرحلة الجرد

يقع في هذه المرحلة جرد كلّ المؤلّفات النّقديّة. وتُقَسَّمُ فيه المدوّنة النّقديّة إلى ثلاث مدوّنات. أو لاها تخص النقد من الجاهليّة إلى القرن الخامس الهجريّ. تليها مدوّنة النّقد من القرن السّادس إلى عصر النّهضة. ثمّ تكون مدوّنة النّقد الحديث.

#### مرحلة الخزن

يمكن خزن المعلومات المصطلحية النقدية بواسطة جذاذات خاضعة للمقاييس المستعملة عالميًا أن أو بواسطة الحاسوب، ويقع عندها ربطها بمختلف البنوك الاصطلاحية.

# مرحلة الدّراسة

تُفْضِي مثل هذه الدّراسة، بعد إنجاز المرحلتين السّابقتين، إلى قيام النّظام الاصطلاحيّ النّقديّ العربيّ.

لقيام علم "الاصطلاحيّة النقديّة العربيّة" وإنجاز المشروع السسابق لابدّ للمركز من تكوين الاصطلاحيّين والمصطلحيّين/النقّاد. وهـو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Robert Dubuc, Manuel pratique de terminologie, Montréal et Paris : éd. Linguatech / Le conseil international de la langue française, 1980,p. 43.

أمر تَفَوَّقَ فيه، مرّة أخرى، الغربيون. إذ جعلوا الاصطلاحيّة درسا قارّا في جامعاتهم، وخصتصوا للتّكوين الاصطلاحيّ مشاريع مفصلة البرامج 1.

إنّ الضدرورة تدعونا أيضا إلى تكوين الاصطلاحيين والمصطلحيين/النقاد، وتكون مهمتهم جمع المصطلحات النقدية العربية، قديما وحديثا، وخزنها ودراستها. وهي وظيفة تختلف عن وظيفة الناقد الأدبيّ. فإن عُنِيَ هذا بتقييم الأثر الأدبيّ، فإن المصطلحيّ النّاقد في حدّ ذاته من زاوية مصطلحيّة. وإن كان اهتمام الأول منصبًا على الأثر الأدبيّ، فاهتمام الثّاني منصبة على الخطاب النّاقديّ المنجر. إنّها درجة ثانية في مستوى ماوراء الخطاب:

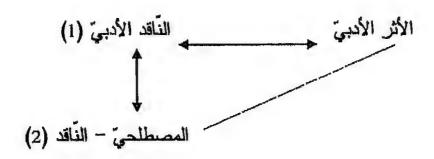

يجب أن يكون المصطلحيّ/النّاقد مُلِمًّا بالأثر الأدبيّ ، لا ليُصندر في شأنه " قيمة "، بل إنّ ذلك الإلمام يخدم فهمه لخطاب النّاقد الأدبيّ. إنّ المصطلحيّ/النّاقد يعالج المصطلح النّقديّ و لايُصدر أحكاما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pierre Auger, l'enseignement de la terminologie (aspects théoriques et pratiques) dans le cadre des études en traduction et en linguistique. in (Actes du 6e colloque international de terminologie) Québec, du 2 au 6 octobre 1979 p.445

في شأن الأثر الأدبيّ. إذ ان مثل تلك الأحكام إنّما هي من وظلانت

ماجرى ومايجري الآن لدينا هو أنّ النّاقد الأدبيّ يقوم بالوظيفتين معا مغلّبا أحيانا واحدة منهما. فالوظيفة السّائدة هي "إنتاج القيمة". وأمّا الوظيفة الاصطلاحيّة فلم تتعدّ التّعليق العابر على مصطلح أو بعصض المصطلحات. ولم نسمع بناقد، بالمعنى السّائد، عُنِي بجمع المصطلحات وخزنها ودر استها. والسّبب بديميّ، إذ وظيفة النّاقد الأساسيّة هي "إنتاج القيمة". أمّا "إنتاج المصطلح" فوظيفة المصطلحيّ/النّاقد.

إنّ عمل المصطلحيّ /النّاقد لايفيد النّاقد الأدبيّ فحسب، بل هـو يفيد أيضا مترجمي النّصوص النّقديّة مثلا. إذ يمدّهم بما يلزمهم مـن مصطلحات عربيّة وحتى بمايقابلها في الألسن الأخرى. وهو ما يجعلنا نتحدّث عن مصطلحيّة أحاديّة اللّسان، وثانيـة مزدوجـة اللّسان، وأخرى ثلاثيّتَه. وهو مانُدرِج ضمنه تلك القوائم المصطلحيّـة الّتـي يُذَيّلُ بها النقّاد المعاصرون أبحاثهم أ.

يفيد عمل المصطلحيّ /النّاقد كذلك المتعلّمين من طلبة وتلامذة. وذلك بدرس حاجاتهم المصطلحيّة حسب مستوياتهم الفكريّة، ومدّهـم

أ في باب المصطلحيّة مزبوجة اللّسان راجع مثلا:

حمّادي صمّود ، معجم لمصطلحات النّفد الحديث (قسم أوّل) ، ضمن حوليّات الجامعة التّونسيّة ، عدد 15/ 1977 ص 125 .

بمايلزمهم من مصطلحات تعضد دراستهم الأدبية. وهو عمل يُمكِن أن نوحده، بعد الدّرس الدّقيق، في كامل أرجاء الوطن العربيّ.

يمكن أن تستفيد كذلك من عمل المصطلحيّ /النّاقد دُورُ النّشر في تقييمها المصطلحيّ للكتب الّتــي ستنشرها، ويستفيد منه كذلك الإعلاميّون في تقاريرهم الأدبيّة المكتوبة أو المنطوقة...

إن مثل هذا المصطلحيّ /النّاقد يحتاج تكوينا لابد فيه حسب رأينا وتجربتنا العلميّة، من مراحل أربع متدرّجة:

- التّكوين اللّسانيّ.
- التَّكوين النَّقديّ.
- التّكوين الاصطلاحيّ العامّ.
  - التَّكوين المصطلحيّ.

# نموذج تطبيقيّ:"قصيدة عَصْماء"

سألني بعض طلبتي بكلّية الآداب منّوبة (جامعة تونسس 1)عن مصطلح "قصيدة عصماء". معاجمنا النّقديّة، في هذا البساب وعلى قلّتها، لاتُجُدِي نفعًا في نقديم جواب. أمّا المعاجم اللّغويّة، وخاصة القديمة منها، فعُنسِيّت بالمستوى اللّغويّ لمادّة (ع ص م) كما سنبيّنه لاحقا. وهو مايستوجب دراسة مصطلحيّة، وهذه الحالة تجعلنا نقول بأنّ واجب المصطلحيّ هو أن يكون في خدمة مستعملي المصطلحات مهما كانت مستوياتهم. فهو "يفسّر" المصطلح إن سُسئِل عنسه، وهدو "يولّد" المصطلح إن لم يُمَحّض الاستعمال للظّاهرة مصطلحا، وهدو أخسيرا

"يُتَمّطُ" المصطلح في حالة التّعدّد. عن كلّ ذلك نشات وظائف المصطلحيّ الرّتيسيّة: التّفسير والتوليد والتنميط، بدذا تكون وظائف المصطلحيّ مركّزة على الاستعمال أساسا. بل إنّ دراسة ما أهمِل من مصطلح أو ما كان قديما منه، أو حتّى التّاريخ له، إنّما القصد منه خدمة الاستعمال.

في هذا السياق ندرس مصطلح "قصيدة عصماء" ضمن مستويين: مستوى التّطور الدّلاليّ ومستوى الاستعمال.

# مستوى التّطوّر الدّلاليّ

لهذا التَّطور مراتب ثلاث أنتجت كلُّ واحدة منها متصورا معيّنا.

## ם متصوّر المنع

هو أقدم المتصورات وأصل المادة. لذلك نصت عليه المعاجم اللّغويّة في صدارة تناولها له (ع ص م). فقد جاء عن ابسن فسارس في "مقاييس اللّغة": "العين والصّاد والميم أصل واحد صحيح يدلّ على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كلّه واحد". وقد أشار ابسن منظور أيضا في "اللّسان" إلى المتصور نفسه: "عَصَمَا يَعْصِمُ يَعْصِمُ مَنْعَة وَوَقَاهُ" 2. عن متصور "المنع" تولّدت مشتقات، منها: العصمة : "العصمة في كلام العرب: المنع " تولّدت مشتقات، منها: العصمة : "العصمة في كلام العرب: المنع " ولّدت مشتقات، منها:

أ ابن فارس ، معجم مقاييس اللُّغة ، 331/4 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن منظور ، لسان العرب ، 798/2 .

ك لفسية

- استعصم: "استعصم: امتع وأبي".
- عَصِمَ: "عَصِمَهُ الطّعامُ: مَنَعَهُ من الجوع"2.

وقد ارتبط المتصور، بعد ذلك، بكل وسيلة "مانعة" أو "عاصمة". فَاشُتُقَّ لتلك الوسيلة اسمها من مادة (ع ص م): "أَصنالُ الْعِصنمَةِ الْحَبْلُ. وكل ماأمسك شيئا فقد عَصمَهُ... الْعِصنْمَةُ: القِلادة"3.

## متصور الأثر اللوني

عن الوسيلة "العاصمة" كان "التّلازم". وعن "التّلازم" نشأ متصور "الأثر". فعن ابن فارس ورد: "العُصنم: أَثَرُ كلّ شهيء من وَرْسِ أو زَعْفران أو نحوه " ولعلّ مثال "الحنّاء" يبيّن علاقة "التّلازم" به "الأثر": "الْعُصنم: الحنّاء، مَالَزمَ يَدَ الْمُحْتَضِيةِ، وأَثَرُهُ بعد ذلك عُصنم لأنّه باق ملازم " في فإن عُيِّرَ به الْعُصنم" و "الْعُصنمة " عن" الأثر اللّوني " في باب النّبات، فقد عُبِّرَ به أيضا في باب "شيات الحيوان": "وممّا قيس على عُصنم الْحِنّاء الْعُصنمة، البياض يكون برسنغ ذي القوائه ويفصل ابن منظور هذا الاستعمال كالتّالي: "الأَعْصَهُ من الظّباء والوُعُول الذي في ذراعه بياض ... وفي حديث أبي سفيان: فتناولت القوس والنبل لأرمي ظبية عَصنماء نَرُدٌ بها قَرَمَنا... والْعَصنماء مسن الطّباء المعز: البيضاء البيضاء المعز: البيضاء اليدين أو اليد وسائرُها أسودُ أو أحمرُ وغراب أغصمُ:

أ تفسه

<sup>2</sup> نفسه

<sup>3</sup> نفسه ، 2/799

<sup>4</sup> ابن فارس ، مقابیس ، 332/4

<sup>5</sup> نفسه

<sup>6</sup> تفسه

في أحد جناحيه ريشة بيضاء ... وأصلُ العُصنمة : البياضُ يكون في يدي الفرس والظّيني والورَعِلِ" أ.

#### متصور الاستجادة

إنّ هذه الشّية في جسد الحيوان الملازمة له هي النّسي بها يُعْرَف، فهي "سِمَتُهُ" وتلك السّمة "نادرة ومميّزة" لصاحبها مثل فلسك مثل الغراب الأعصم الذي " ندر "وجوده وقد ذكر صاحب "السان": "وهذا الوصف في الغربان عزيز لايكاد يوجد" 2. إنّ ظهور بياض أوعُصمُمة في الرّجلين أو الجناح "مانع" لذلك الغراب من الاختسلاط بغيره فتلك "العُصمَمة مميّزة له دون سائر الغربان وإنّ هذا التّميّز، بسبب تلك السّمة النّادرة، هو ماعليه الحديث النّبويّ: "المرأة الصّالحة كالغراب الأعصم، قيل: يارسول الله وماالغراب الأعصم ؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء ويقول: إنّسها عزيزة لاتوجد كما لايسوجد الغراب الأعصم "3.

بهذا تحول متصور "الأثر اللّوني" من سمة دالّة على اللّـون إلى سمة دالّة على اللّسون إلى سمة دالّة على الاستجادة. أي إن لفظة "عصماء" خرجت من مستواها اللّغوي الخاص بالإنسان إلى مستواها اللّغوي الخاص بالإنسان إلى مستوى ثالث هو مستواها الاصطلاحي الخاص بالنقد. وهو مستوى أصبح فيه المصطلح دالا على قيمة أدبيّة. إذ قولك "قصيدة عصماء" إنّما هو حكم نقدي في شكل مصطلحي بيان ذلك أنّك تعنى بمصطلحك

ا ابن منظور ، اللّسان ، 2/799

نفسه

و تقسیه

الستابق قصيدة "نادرة"، و "نُدْر تُها" دليلُ "تَمَيُّز ِهَا"، و "تَمَيُّزُ هَا" دليلُ "جَوْدَتِهَا". "جَوْدَتِهَا".

إنّ لمصطلح "قصيدة عصماء" "ظاهرا" هو متصوره الأخير الذي نستعمله، وهو "الاستجادة". وإنّ له،من جهة أخرى "باطنا" يحوي التراكمات المجازية الّتي سقناها عن النّص والإنسان والحيوان. هذا إضافة إلى علاقة هذا المصطلح بالنّظام الدّلالييّ المنعة من خلل متصوري "المنع" و "الأثر اللّونيّ"، وعلاقته كذلك بالرّؤيية الجمالية عند العرب.

# يُمكِنُ أَن نُجْمِلَ كُلِّ ذلك كالتَّالي:

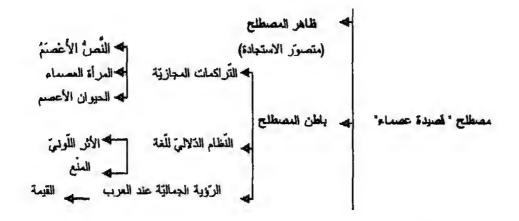

#### مستوى الاستعمال

إن كانت دراستنا الستابقة آنية، فإنّنا في هـــذا المسـتوى نُعْنَــى بالجانب الاستعماليّ. ونرتب استعمال مااشتُق مــن مـادّة (ع ص م) كالــتّالي:

طغيان الاستعمال اللّغوي لمتصور "المنع"

يتجلّى هذا الطّغيان في دوران اللّفسظ في الخطاب الدّيني / الأخلاقي / السّياسي. ففي النّص القرآني وردَت 8 آيات كانت فيها مشتقّات (ع ص م) دالّة على متصوري المنع والمسلك 1. وقد وجدنا الشريف الجرجاني في كتابه "التّعريفات" لايسهتم من (ع ص م) إلا بمتصور "المنع":

"الْعِصِمْهَ : ملكة اجتناب المعاصى مع التّمكّن منها. الْعِصِمْهَ المُوتْمة: هي الّتي يُجْعَلُ من هَاتِكِهَا آثِمًا.

الْعِصِمْمَةُ المقومة: هي الَّتي يثبت بها للإنسان قيمة، بحيث مَنْ هَتَكَ هَا فَعَلَيْهِ القصاص أو الذية" 2.

إنّ طغيان متصور "المنع" لمادة (ع ص م) هو الذي و جه أبابكر ابن العربي إلى اختيار عنوان كتابه "العواصيم من القواصيم في تحقيق مواقف الصدابة بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم".بل إن "العاصيمة" وماقابلها من "قاصيمة" قد ولدًا بناء الكتاب في حد ذاته 3.

الاستعمال اللّغوي والنّقدي لمنصور "الأثر اللّوني" في الحيوان أشار المعجميّون واللّغويّون إلى هذا الاستعمال لدى مختلف الحيوانات، وأحيانا ببعض التّفصيل. ونكتفي هنا، اختصارا، بما جاء لدى الثّعالبيّ في "فقه اللّغة":

أمحمد فؤاد عبدالباقي ، المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، مادّة (ع ص م )ص 463 . 2 الشّريف الجرجانيّ ، التّعريفات ، بيروت : دار الكتب العلميّة ، طـ1988/3 ص 150 .

<sup>3</sup> القاضي أبوبكر بن العربيّ ، العواصم من القواصم ، تحقيق محسمي التيسن الخطيب ، بيروت : المكتبة العلميّة ، 1986 .

- الفرس: " فَإِن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم. فَإِن كـان البياض بإحدى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى " أ.

- الشَّاة والعنز: "فإن كانت بيضاء اليدين فهي عصماء"<sup>2</sup>.

أشار المعجميون القدامي كذلك إلى شيات الحيوان بألفاظ غير "العُصمْمة"، نذكر منها الْغُرَّةَ والْوَضعَ والْقُرْحَةَ والتَّحْجِيلُ والشُّهْبَةَ والشُّعْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةَ والْكُمْرَةِ والْعُمْرَةِ والْمُعْرَةِ والْمُعْرَةِ والْمُعْرِقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرِقِ والْمُعْرِقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرَاقِ والْمُعْرِقْ والْمُعْرِقِ و

إن استعمل النقاد نعوتا كثيرة للقصائد، فإننا لم نقف على مصطلح "قصيدة عصماء" في المدونة النقدية إلى القرن الخامس. فقد وجدنا "المعلقات" و "السموط" و "المذهبات" و "المجمسهرات" "المشوبات" و "الحوليّات" و "المقلّدات" و "المحكمات" و "الشوارد"... وقد انفرد ثعلنب (291 هـ) دون غيره باستعمال مصطلحات مستمدّة من "الأثر اللّونسيّ" أطلقها على الأبيات الشّعريّة، وهي التّالية: "الْمُعَسدّلُ مسن الأبيسات" و "الأبياتُ الْمُوضَعّدةُ" و "الأبياتُ الْمُوضَعّدةُ".

<sup>1</sup> التَّعالبيّ ، فقه اللَّغة وسر العربيّة ، تحقيق سليمان سليم البوّاب ، بمشق : دار الحكمة للطّباعة والنَّشر ، 1984 ، ص 93 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه ، ص 96 .

<sup>3</sup> نفسه ، من ص 93 إلى 96 .

# آليات الخطاب النقديّ لدى الشّابّي نموذجا)

# من صورة الشـّاعر إلى صورة النّاقد

عُرِفَ الشّابيّ شاعرا: هو كذلك عند نفسه وعند النّاس. فلقد اختار الشّعر مذهبا في الحياة وجنسا أدبيّا. فأمّا المذهب في الحياة فتمثّل في شعوره الحاد وحبّه للجمال طبيعة وامرأة، واختياره الفضاء المفتوح الطّبيعييّ للتّجول حينا والكتابة أحيانا أخرى وهو كثيرا ما صرّح في قصائده بهذا المذهب:

<sup>(°)</sup>هذه مساهمة المؤلّف في النّدودُ العلميّة الّتي أقيمت بعناسسبة سستَنِيّة كبس القامسم المُنسَاتِي ، تسعِدُر ( الجمهوريّة التّواسيّة) أيّام 7 و 8 و 9 أكتوبر 1994 وقد تُشرِت المساهمة بشوانُ الخطاب النّقاييّ لسدى الشّائِي ( دراسة وصفيّة آنيّة ) \* ضمن مجلّة \* الحياة التّقافيّة \* تونس : عد 69-70 (1995) ص 58-76 . وكذلك ضمن مجلّة \* علامات \* جدّة : المجلّد 6 ،ج 21 ، سبتمبر 1996 ص 163-200 .

- 0 وأود أن أحيا بفكرة شاعـــر فأرى الوجود يضيق عن أحلامـــي
- يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويــطو فــهــا في مــوكــب خــــــــــلأب<sup>3</sup>
- وحيث الفضا شاعر حالم يناجي السهول بوحي طريف<sup>4</sup>
- وحياة شعرية هي عندي صورة من حياة أهل الخلود<sup>5</sup>

إنّ اعتناق هذا المذهب والإيمان به جعلا الشّـابيّ يخلع على الكون صفة الشّعريّة ويجعل للأشياء شعرها وشاعرها:

- □ ودَع الحبّ يُنشيد الشّعرَ اللّيال فكم يـسُكرُ الطّلكم رثيم مـ 6
- آه كم يُستعدُ الجمالُ و يُشْفِي من قلوب شعرية وعقدولٍ<sup>7</sup>
- □ والربيغ الفنّان شاعرُ ها المفتونُ يُغري بحبّ ها وهواهـ
- □ ناذا أنا في نشوة سحرية فياضسة بالوحى والإلهام

أمّا اختيار الشّعر جنسا أدبيّا فذاك لأنّ الشّـعر وسيلة الشّـابيّ المُثلى للتّعبير عن ذلك المذهب في الحياة:

الشَّابيّ، أغاني الحياة ، تونس : الدّار التّونسيّة للنّشر ، 1966 ، قصيدة " النّبيّ المجهول "، ص 152 .

<sup>2</sup> نفسه ، قصيدة " قيود الأحلام " ، ص 173 .

<sup>3</sup> نفسه ، قصيدة " فلسفة التّعيان المقدّس " ، ص 276 .

<sup>4</sup> نفسه ، قصيدة " بقايا الخريف " ، ص 98.

<sup>5</sup> نفسه ، قصيدة " صلوات في هيكل الحبّ " ، ص 187.

<sup>6</sup> نفسه ، قصيدة " السّاحرة " ، ص 211.

<sup>7</sup> نفسه ، قصیدة " نکری صباح " ، ص 232.

<sup>8</sup> نفسه، قصيدة " إلى الشّعب "، ص 252.

و نفسه، قصيدة " الغاب "، ص 267.

- ن شعري نُفاته مدري إن جاش فيه شعروي 1
- أنت ياشعر فلنة من فوادي تتغنى، وقطعة من وجسودي 2

إنّ هذين المسلكين في النّظر في الشّعر تزاوجا لدى الشّابيّ. فهو يعيش "حياة شعريّة" بما فيها من إيجابيّ وسلبيّ، واقعا وحلما. وهــو يتّخذ الشّعر أداة تعبير عن تلك الحياة ووسيلة خــلاص عندما يشــد عليه واقعه المرير. وهو ما يفسّر مناداة الشّابيّ الشّعر في كثير مــن الأبيات ليخلّصه من العذاب:

ياربَّة الشُّعر والأحلام غـــنَّيني فقد سئمتُ وجوم الكون من حيــنِ

ياربّة الشّعر غنّيني فقد ضجرت نفسي من النّاس أبناء الشياطين

ياربة الشُّعر إنِّي بائسس تَعسِسٌ عدمتُ ماأرتجي في العالم السدّونِ 3

إن هذا الذي سقناه يدل على أن الشعر هو الجوهر في دراسة الشّابي حياة وأدبًا. بل إن مايؤكد ما نذهب إليه هو أن الصورة الثّابتة عن الشّابي لدى النّاس هي صورته شاعرا. وهو مايقودنا إلى القسول بأنّ البحث في صور أخرى للشّابي غير صورة الشّاعر أمسر قليل السّابي غير صورة الشّاعر أمسر قليل السّابي غير صورة الشّاعر أمسر قليل السّتناول وصعب الدّرس.

أ نفسه، كصيدة " شعرى "، ص 26 .

<sup>2</sup> نفسه، قصيدة " قلت الشعر "، ص 127.

<sup>\*</sup> نفسه ، قصيدة " أغنية الشّاعر " ص 102/101 . راجع كذلك قصيدة " باشــعر " مـن ص 55 إلى ص 63 ، إذ ينادي الشّعر بعثل قوله " ياناي أحلامي " و " ياطائري " .

لقد اخترنا من بين تلك الصتور صورة النّاقد، وأساسا الخطاب النقدي لدى الشّابي مكتفين الآن بالدّراسة الوصفيّة الآنيّة. وأسلباب اختيارنا الخطاب النّقدي تعود إلى أنّ هذا الموضوع قابل للدّرس بفضل المدوّنة النّقديّة الّتي تركها الشّابي، وإلى قلّة عناية الدّارسين بهذا الخطاب. فماهو حظّ هذا الخطاب النّقديّ من الدّرس؟

# حظّ الخطاب النّقديّ لدى الشّابّي من الدّرس

استنادا إلى الذليل الذي أقامه محمد الحليوي في كتابه "مع الشّابي" وكذلك الذليل الذي أقامه أبو القاسم محمد كرّو في كتابه "آثار الشّابي وصداه في الشّرق" للحظ أنّ جلّ الأبحاث خصـت شعر الشّابي دراسة واختيارا شعريًا، وكذلك التّرجمة للشّاعر. أمّا ماخص الخطاب النّقدي لديه فأمره قليل. فإضافة إلى مقال الحليوي "الخيال الشّعري" الذي نقد فيه كتاب الشّابي "الخيال الشّعري عند العرب"، لم الشّعري "قذ فيه كتاب الشّابي "الخيال الشّعري عند العرب"، لم النّق في الذي أقامه الحليوي إلّا على ثلاث مقالات عن النقد

<sup>1</sup> محمّد الطيوي ، مع الشّابيّ ، ضمن سلسلة " كتاب البعث "، تونس : نوفمبر 1955 ، من ص 128 البي من 128 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أبو القاسم محمّد كرّو ، آثار الشّابيّ وصداه في الشّرق ، تونس : دار المغرب العربسيّ ، طـ 1988/2 (طـ 1961/1) ، من ص 230 اللي 245 .

<sup>3</sup> محمد الحليوي ، الخيال الشَّعري ، ضمن كتابه " مع الشَّابيّ " ، من ص 6 إلى ص 34 . وقد نشر الحليوي هذا المقال ذا القسمين الكبيرين لأوّل مرّة ســنة 1930 بمجلّــة "العــالم الأببيّ "

لدى الشّابيّ، وكلّها خصّت كتاب "الخيال الشّعريّ عند العرب"1. وتلك المقالات هي التّالية حسب ترتيبها الزّمنيّ:

- مختار الوكيل " نقد الخيال الشّعريّ عند العرب" (1933)².
- مصطفى خريف " فكرة الشّابيّ في الخيال الشّعريّ" (1952)<sup>3</sup>.
- □ محمد الصالح المهيدي "الخيال الشعري عند العرب: ذكريات عن
   صدى المحاضرة وعن ظهور الكتاب" (1953)<sup>4</sup>.

أمّا دليل كرّو الّذي عُنِي فيه صاحبه بالكتب سواء أكلّها خُصتصـت للشّابيّ أم بعضها، فإنّه يخلو مـن الإشارة إلـى أيّ كتاب درسَ الخطاب النّقديّ ندى الشّابيّ.

إِنْ تركْنا هذين الدّليلين، وقد ظهر آخرهما سنة 1961، فإنّ أهـــمّ مانعثر عليه بعد هذا التّاريخ هو التّالى:

أمحمّد الطبوي ، مع الشّابيّ ، ص 131 و 136و 137 .

<sup>2</sup> مختار الوكيل ، نقد الخيال الشّعريّ عند العرب ، مجلّة أبولو ، مجلّد 1 ، 4/1933 . واعاد كرّو نشر هذا المقال ضمن " آثار الشّابيّ " من ص 179 إلى 181 . ويدقّق أبـو القاسم محمّد كرّو ، في كتابه " آثار الشّابيّ " ص 22 ، بعض تلك المعلومات كمايلي : مجلـــد 1 عدد 7 ص 833 ( 1933/3 ) .

<sup>3</sup> مصطفى خريف ، فكرة الشّابيّ في الخيال الشّعريّ ، الأسبوع ، 1952/11 . ويتكّق كرّو في كتابه " آثار الشّابيّ " ص 23 تلك المعلومات كما يلي: الأسبوع ، عند خاصّ بالشّابيّ ، رقم 311 بتّاريخ 1952/11/24 ص 9 .

<sup>4</sup> محمد الصالح المهيدي ، الخيال الشَّعري عند العرب : ذكريات عن صدى المصاضرة وعن ظهور الكتاب ، النَّدوة ، لكتوبر 1953 ، ويتقَّق كرّو في كتابه " آثار الشَّابي" ص 23 تلك المعلوسات كمايلي : عدد خاص بالشَّابيّ ، س ا ع10 ص17 بتاريخ 25 1953/10/20 .

- □ عامر غديرة "الشّابيّ النّاالله الأدبسيّ". وهذا العمل مجرد ملاحظات مركّزة على "الخيال الشّعريّ عند العرب".
- جابر عصفور " قراءة في أبي القاسم الشّـابيّ: من الخسيال الشّعريّ" وإن ركّز الباحث على متصور الخبال لدى الشّسابيّ، فإنّ الجديد هو ربط ذلك بشعر الشّابيّ من جهة، وبكتاب محمد الخضر حسين ( 1875 1958 ) الموسوم بـ "الخيال في الشّسعر العربييّ من جهة أخرى. إذ يمثّل كتاب الشّابيّ، حسب الباحث، ردّ فعل علسى كتاب محمد الخضر حسين.

<sup>1</sup> عامر غديرة ، الشّابيّ النّاقد الأدبيّ ، الفكر ، عدد خساصّ بخمسينيّة الشّسابيّ ، عسد 2/بوفمبر 1984 ص 31 إلى 45 .

<sup>2</sup> محمد مصايف ، الشَّابِيّ النَّاقد ، الفكر ، عدد خاص بخمسيئيّة الشَّابِيّ ، عدد 2/ توقمسبر 1984 ص 61 إلى 80 .

<sup>3</sup> جابر عصفور ، قراءة في أبي القاسم الشّابيّ : من الخيال الشّعريّ ، مقال نُشير تباعا بمجلّة الفكر في الأعداد التّالية :

<sup>-</sup> عند خاص بخمسينيّة الشّابيّ عند 2/ نوفمبر 1984 ص 197 إلى 217 .

<sup>-</sup> العند 3/ بيسمبر 1984 ص 99 إلى 109 .

<sup>-</sup> العدد 4/ جانفي 1985 ص 77 إلى 90 .

<sup>4</sup> محمّد الخضر حسين ، الخيال في الشّعر العربيّ ، الفاهرة ، 1922 .

□ محمد القاضي "الشّعر على الشّعر في أغاني الحياة لأبي القاســـم الشّابي" أ. وهو عمل عُــنِيَ فيه صاحبه بالمتصور الت المهمّــة الّتــي دارت في شعر الشّابيّ مثل العاطفة والخيال والطّبيعة...

محمد قوبعة "الشّعر في كتابات الشّابيّ النّثريّة". وإن اهتمّ الباحث بمختلف النّصوص النّثريّة الرّئيسيّة لدى الشّابيّ، فإنّ طبيعة الموضوع المختار جعلته يقتصر، من تلك النّصوص، على متصور الشّعر لدى الشّابيّ دون العناية بماهو أشمل، أي الخطاب النّقديّ ونظامه لدى شاعرنا.

لقد جاءت تلك الدّراسات القليلة المتعلّقة بالخطاب النّقسديّ لسدى الشّابيّ ذات جانبين: انتقائيّ ووظائفيّ، فأمّا الجانب الأوّل فيظهر فسي التّركيز على كتاب "الخيال الشّعريّ عند العرب". فإذا استثنينا عملسيْ الحليوي ومختار الوكيل، لأنهما جاءا عقب صحور الكتاب، فان الدّراسات الأخرى "انتقت" الكتابسات انتقاء أو ركّزت علىكتاب الدّراسات الأخرى "انتقت" الكتابسات انتقاء أو ركّزت علىكتاب "الخيال الشّعريّ..." أكثر من غيره من كتابات الشّابيّ النّقديّة، وسبب ذلك أهمية هذا الكتاب كما يرى أصحاب تلك الدّراسات. مصن ذلك مايقوله الطّاهر الهمّاميّ: "يُعتبر الخيال الشّعريّ أهمّ المصادر النّظريّة الخاصيّة بمعرفة آراء الشّابيّ الأدبيّة. وقد كان ظهوره يمثّل منعرجسا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>محمّد القاضي ، الشَّعر على الشَّعر في أغاني الحياة لأبي القاسم الشَّابيّ ، الفكر ، عدد 5/ فيفري 1985 ص 60-68 وعدد 8/ ماي 1985 ص 77 - 88 وكذلك عدد 9/ جوان 1985 ص 107 – 113 .

<sup>2</sup> محمد قويعة ، الشّعر في كتابات الشّابيّ النّثريّة ، ضمن كتاب جماعيّ بعنوان " دراسات في الشّعريّة : الشّابيّ نمونجا " تونس : بيت الحكمة ، 1988 ، ص 177 إلى 221 .

في التّفكير الأدبيّ بتونس" أو يعتبر قوبعة الكتاب "مركز الثّقلل في كتابات الشّابيّ النّثريّة أو يُضيف قائلا: "وهذا البحث عن الحجيج الّتي قدّمها أبو القاسم وعن الأدلّة الّتي من خلالها ينكشف لنا مساره الفكريّ، يدفعنا إلى الاعتناء بكتابه "الخيال الشّعريّ عند العرب" من حيث هيكله ومن حيث مضامينه ومن حيث دلالته ومنزلته ممّا كتب نثرا" أقد.

إنّ هذا الانتقاء من الأسباب الّتي حجبت أعمال الشّابيّ النقديّة الأخرى. أمّا الجانب الوظائفيّ في تلك الدّراسات فيتمثّل فسي الغايسة المنشودة، وهي فهم شعر الشّابيّ. إذ يقول أحدهم: "... حتّسى نتبيّن كيف كان هذا الكتاب يمثّل حجر الزّاوية في منظومة الإبداع الشّعريّ التي عمل الشّابيّ على تأسيسها "4. فالخطاب النّقديّ الشّاسني إذن لم يُدرس لذاته، بل لغيره. فهو وسيلة تكشف العمل الشّعريّ لدى الشّابي. وهو مايردّنا إلى هيمنة صورة الشّاعر لدى النّاس، وأنّ كلّ ما أنتجسه الشّابيّ إنما نواته الشّعر الّتي إليها تُردُ كلّ كتاباته النّثريّة. وإن كسانت هذه الفكرة مقبولة، فإنها لاتعفينا من النظر في كتابات الشّابيّ النقديّسة على أنّها شكّلت قانون تماسكها الذاخليّ الذي يستجيب له أيّ خطساب على أنّها شكّلت قانون تماسكها الذاخليّ الذي يستجيب له أيّ خطساب نقديّ. فماهي المدوّنة النّقديّة لدى الشّابيّ ؟

<sup>1</sup> الطّاهر الهمّاميّ ، كيف نعتبر الشّابيّ مجتدا ، تونس والجزائر : الدار التّونسيّة النّشر والشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع ، 1976 ، ص 19 .

<sup>2</sup> قويعة ، الشّعر في كتابات الشّابيّ النّثريّة ، ص 183 .

<sup>3</sup> نفسه 187 .

<sup>4</sup> نفسه 187 .

## المدوِّنة النَّقديَّة لدى الشَّابِّي

نقسم هذه المدونة أقساما ثلاثة:

# ما دَاخَلَ الخطاب الشّعريّ من متصوّرات نقديّة

جاء هذا القسم بدوره على جانبين، أولهما يستقل بقصائد كاملية محورها متصور الشّعر، وقد سمّاها أحد الباحثين "القصائد البيانيّية". وهي في نظرنا خمس قصائد، هي: "شعري" و "ياشيعر" و "أغنية الشّاعر" و "قلت للشّعر" و "فكرة الفيّان" ففي هذه القصائد الخمس يوضّح الشّابي متصوره للشّعر:

- □ شعري نفاثة صدري إن جساش فيه شموري<sup>8</sup>
- □ أنت ياشـــعر فلذة من فــوادي تــتــغـنّى وكــطعة من وجــــودي و

بل هو يبسط مسألة الأغراض الشّعريّة وموقفه منها، فيقول:

□ لاأنظم الشَـعـر أرجـو به رضـاء الأمـيـر بـمـدحة أو رثـاء تُـهدى لـرب الـسـريـرـر

أ الطاهر الهمامي ، كيف نعتبر الشّابيّ مجددا ، ص 25.

<sup>2</sup> الشَّابِيِّ ، أغاني الحياة ، 26-27 .

<sup>3</sup> نفسه 55 إلى 63 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه 102 إلى 102 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه 127 إلى 129 .

<sup>6</sup> نفسه 190 إلى 192 .

<sup>7</sup> اعتبر الطّاهر الهمّامي في بحثه السّابق (ص 25) 6 قصائد ، هي : " شعري "و "باشعر" و " الشعر" و " أعنية الشّاعر " و" قلت للشّعر " و " أحلام شاعر " ( ص 171 من الدّيوان )، و" قلب الشّاعر " ( ص 202 من الدّيوان ) . ولانرى موجبا لاعتبار القصيدتين الأخيرتين ضمسن القضائد البيانيّة ، إذ لاتحويان من " النّقد " إلّا ماجاء من لفظة " شاعر " ضمن العنوانين .

<sup>8</sup> الشَّابيّ ، أغاني الحياة ، قصيدة " باشعر " ، ص 26 .

و نفسه ، قصيدة " قلت للشَّعر " ، ص 127 .

حسب إذا قلت شعرا أن يرتضيه ضمير ري أولقد وقف الشّعور. فصرت أسرار الشّعر، وهو الشّعور. فصرت بذلك في بيته المشهور:

عِشْ بالشَّعور وللشَّعور فإنما دنياك كون عواطف وشعور 2 إن شكَّلت "القصائد البيانيّة" الجانب الأول لمَا داخَلَ شعر الشَّابيّ من متصورات نقديّة، فإنَّ الجانب الثَّاني خص ماشابك شعره من صور أو صفات، نواة كلَّ ذلك لفظتا الشَّعر والشَّاعر:

<sup>·</sup> كا نفسه ، قصيدة " شعري " ، ص 26 .

<sup>2</sup> نفسه ، قصيدة " فكرة الفنّان " ، ص 190 .

| الصنفحة والقصيدة                                                                                               | الصتور أو الصلفات                                                                                                                                                                                           | الصقحة والقصيدة                                                                                   | المتورأو المتغات                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| نكرى صباح ، 231<br>نكرى صباح ، 231<br>نكرى صباح ، 231<br>إلى الشعب ، 250<br>إلى الشعب ، 250                    | رؤيا نلوح الشّاعر أو الفنّان تنسوة الخيال قلوب شعرية قلوب شعرية الرّوح الشّاعر الفنّان المعتون المعتون                                                                                                      | جدول الحبّ ،85<br>الطّغولة ، 91<br>بقايا خريف ، 98<br>لمي نجاح الآلام ،106<br>السّيّ المجهول ،151 | غانيات الشّعر<br>حقبة شعريّة<br>شاعر حالم<br>ياطائر الشّعر<br>شاعر فيلسوف   |
| نشيد الجبّار ،256<br>قلب الشّاعر ،262<br>العاب ،267                                                            | سعادة الشعراء<br>قلب الشّاعر<br>نشوة شعريّة                                                                                                                                                                 | النبيّ المجهول ،151<br>النّبيّ المحهول ،151<br>(منفحات من كتاب<br>الدموع)،158                     | نبيّ)<br>حياة شعر<br>الشّعر الحيّ                                           |
| الغاب ،269                                                                                                     | *شعري وأفكاري وكلّ مشاعـــري منشورة للنّور والأســــام الشّاعر الموهوب يهرق فنّــــه هدراً على الأقدام و الأعتــــاب ويعيش هي كون عقيم ميّـــــت قد شيّنته غباوة الأحقـــاب والمالم النحرير يُلفِق عنــــاب | احلام شاعر ،171<br>قبود الأحلام ،173<br>صلوات في هيكل<br>الحبة185<br>معلوات في هيكل<br>الحب187    | لحلام شاعر<br>فكرة شاعر<br>أبت هوق الخيال<br>والشعر<br>حلم شاعر             |
| النتيا الميتة ،275<br>النتيا الميتة ،275<br>فله عة القعبان<br>المقتس276<br>طسفة القعبان276<br>فلسفة الثعبان276 |                                                                                                                                                                                                             | صلوات في هيكل<br>المساهرة ، 211<br>الساهرة ، 211<br>الساهرة ، 211<br>السعادة ، 219                | حياة شعريّة<br>دع الحبّ يشد<br>الشعر للّيل<br>ياشاعري الفذّان<br>دعة شعريّة |

## ماجاء خارج المدوّنة من نقد

يتعلّق هذا الأمر برسائل الشّابيّ إلى الحليوي، وكذلك ببعض شعره المنثور. فأمّا رسائله، فالرّاي عندنا أنّها، وإن كانت تفيدنا فيي معرفة شخصية الشّابي وظروف حياته ومواقفه من شــتى المسائل، فإنها لايمكن أن تندرج كلّها ضمن الخطاب النّقدي. وأقوى مسايعضد فكرنتا هو خصوصية تلك الرسائل. ولقد صرح الشَّابِّي نفسه بذلك في الرسالة رقم 19، إذ قال: "...إذا جاز لنا أن نتعجّل باصديقي فـــي كتابة رسالتنا الخاصية، فإنه لاينبغي لنا ذلك ونحن نكتب الأدب للعموم"1. ويقول أيضا في أحد مقالاته: "وبعد، فقد كان أهون على أن أكتب هذه الآراء في رسالة خاصة، إلى صديقي الحليوي، فلا يطّلع عليها غيرى وغيره، ولايسمع بها سوانا إنسان، ولكننيي آثرت أن أشرك القرّاء فيها معنا"2. إنّ هذه الخصوصية هي الّتي جعلت محمّد الحليوي نفسه يتردد في نشر تلك الرسائل. فلقد جاء عنه: "... أنسها كانت رسائل شخصية تتناول مشاعر صديقين يتحدّثان بكل حرية في مسائل أدبية وعن أشخاص مختلفين من الوسط السذي كانسا يعيشان فيه...فهي لم تكِتبيه ليطلع عليها النّاس أو ليغذّي بها حبّ هم للفضول ومعرفة دخيلة الأدبالة المالة المالة المالة المرسائل شملت بعض ما يتصل DIBLIOTHECA ALEXASIDATE

A. 12-2-

<sup>1</sup> رسائل الشّابيّ " ، إعداد محمّد الحليوي ، تونس :دار المغرب العربيّ ، 1966 ص 85 . 
2 الشّابي ، تعليق على مقال الحليوي " الشّعر في تونس " ، ضمن كتاب محمّــــد الحليــوي "مع الشّابّي " ، ص 58 . 
"مع الشّابّي " ، ص 58 .

<sup>3</sup> رسائل الشّابّي ، ص 9 .

بالخطاب النقدي، ونعني هنا "اعترافات" الشابي بما يلاقيه من معاناة عند القول الشّعري . ونخص في هذا الصّدد بعض المقاطع من سلات رسائل:

- "أمّا الشّعر، فقد لبثت نحوا من عشرين يوما لا يخفق في نفسي شدوه أو غناؤه، ثمّ أخذتني النّوبة وأنا لها كاره، فلفّتني في مثل العاصفة الهوجاء التي لا ترحم و ملأت عليّ صفو الحياة السنة الهواتف التي لا تسكت، و تهادت حول قلبي الصّور والأشباح والخواطر والذّكر، ولم تفارقني في نوم ولا يقظة ، حتى لقد اضطرب عليّ النّوم في اليومين اللّذين استيقظت فيهما روح الشّعر الخفيّة الغامضة وحتى رجوت من الله أن يرحمني وينقذني من هاته الشّورة العنيفة العاصفة، وقد فعل"1.

- " أمّا أنا الآن، إن شئت أن تعرف ذلك، فإنّ نوبــة الشّـعر تمثلـك على عواطفي وأفكاري، وإنّ ربّة الشّعر تعزف على قيثارتها الذّهبيّـة أناشيدها بعنف هائل ترتج له أعصابي المرهفة، ولســت أدري متــى تسكن النّوبة وتتوارى ربّة الإنشاد في أفقها الغامض البعيد"2.

- "ولكنّي على كلّ حال قد ربحت في تلك الأزمة النّفسيّة الّني مـرت بي قصيدا هو (نشيد الجبّار)... وتحت تأثير هاته الحالة النّفسيّة نظمـت (نشيد الجبّار)"3.

<sup>1</sup> نفسه ، ص 70 .

<sup>2</sup> نفسه 105.

قنفسه 132 . وهذا النّص ، وإن كان طويلا ، مهمّ جدًا .

إلى جانب تلك الرسائل، نذكر بعض مادونه الشّابّي من "شعر منثور" حسب مصطلحه كما جاء في رسالته الثّالثة إلى الحليوي، إذ يقول: "...وإنّه تسلّم منّي قطعة من الشّعر المنثور عنوانها الشّاعر، تحت عنوان أكبر أود أن أكتب تحته مواضيع مختلفة إن ساعد الدّهر وأشفق الله. وهذا العنوان هو (صفحات من كتاب الوجود)"أ. وفعلا حسب هذا العنوان نشر الشّابّي نصّا نثريّا وسمه بـــ"الشّاعر"2. وأهم ما فيه كشف متصور الشّعر عند النّاس وموقفهم من الشّاعر، مثل مقوله:

- "هُمُ النَّاس ياشاعر الأحلام لايريدون من الشَّاعر إلاَّ أن ينظر الحياة بالمنظار الذي يبصرون به الحياة... "3.

- "هُمُ النَّاسِ ياشاعر الآلام لايبتغون من الشَّاعر إلاّ أن يكون رستاما أجير ا..."4.

- "هُمُ النّاس ياشاعر الدّموع لايفهمون مُـن الشّاعر إلاّ أن يكون كالنّحلة الهازجة الّتي تجني لهم رحيق الزّهـور وتـترك الشّـوك للعاصفة... ولا من الشّعر إلاّ أن يكون ساحرا كأجنحة الفجر هادئـا كأشعة القمر "5.

<sup>· 28</sup> نفسه <sup>1</sup>

<sup>2</sup> الشَّاتِي ، الأعمال الكاملة ، تونس : الذار التونسيّة للنشر ، 2/ من 50 إلى 57 .

<sup>·</sup> نفسه ، 53/2 م

<sup>4</sup> نفسه ، 53/2.

<sup>5</sup> نفسه، 53/2. راجع أيضا 57/2.

إلى جانب هذا، وجدنا للشّابّي نصتين نثريين آخريسن، وإن كان الجانب النّقدي فيهما محدودا، وهما: "أغنية الألسم" و"الذّكريسسات الباكية "2.

## النّصوص النّقديّة المستقلّة بذاتها

لقد قصد الشّابّي النّقد في هذه النّصوص قصدا. لذلك فهي تمثّل الخطاب النّقديّ الحقيقيّ لدى الشّابّي، وهذه النّصوص همي التّالية مرتّبة ترتيبا زمنياً:

- "الخيال الشّعريّ عند العرب" (1929).
- "الشّعر: ماذا يجب أن يفهم منه وما هو مقياسه الصّحيح" ( 1930).
  - تعليق على مقال الحليوي "الشّعر في تونس" ( 1932 ).
    - "الشّعر والشّاعر عندنا" ( 1932)4.
  - "يقظة الإحساس وأثرها في الفرد والجماعة" (1932)<sup>5</sup>.

لنسبه 5/2 إلى 8. راجع مثلا قوله ص 7: " لُنَقِدُسُ كَلَنَا نَلَكُ الأَلَم السَّنِي يجعل من الشَّنَاعر قيثارة غربية " .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه 106/2 إلى 121. راجع في ذلك بعض الصنور أو الصنفات المتصلة بالشَّعر الجميل " والشَّاعر ص 108: " إنها أغنية نفس جميلة شاعرة " أو ص 111" رقّة الشَّعر الجميل " أو ص 114: " كان الرّبيع الغرير ثناعر الحياة المفتون " ، أو ص 117 أسمعيني ياابلسة اللّيل السّاهرة بين النّجوم ، أسمعيني قصيدة الحبّ والحياة النّبي كنت تتشدينها حوالسي بالأمس"

<sup>4</sup> نفسه ، ص 138 إلى 143 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> لفسه ، ص 134 إلى 137 .

- رد الشّابّي على نقد مختار الوكيل للخيال الشّعريّ عند العرب (1933).
  - "المامة: الأدب العربي في العصر الحاضر" (1934)<sup>2</sup>.
    - "لصوصية الشعر" (1934).

# من النّوبة الشّعريّة إلى شيطان/ملاك النّقد

إنّ أهم سؤال يجب أن يُطْرَح في هذا المقام هـو لمـاذا يلتجـئ الشّاعر إلى النّقد الصّريح، والمسألة تتعدّى طبعا القول بضمنية النّقـد لدى كلّ شاعر لأنّنا أمام نصوص نقدية كاملـة تسـتدعي شـروطا معيّنة يخضع لها كلّ خطاب نقديّ. ماالّذي يجعل شاعرا اتّخد الشّـعر مذهبا في الحياة وجنسا أدبيّا أمثل، ماالّذي يجعله يخـرج إلـى نمـط تعبيريّ آخر، هو النّقد ؟ ما الدّافع إلى الخروج من "الشّـعريّة" إلـى "النّقديّة" ؟

لقد تجلّى لدى الشّابي إطار هذه الإشكاليّة عندما تحدّث من جهـة عن "توبة الشّعر"، ومن جهة أخرى عـن "شـيطان/مـلك النّقـد".

<sup>1</sup> نفسه ، ص 126 إلى 129 .

<sup>·</sup> نفسه ، ص 114 الى 125

قو عبارة عن جواب عن سؤال في موضوع السرقات الشّعريّة (الزّمان 1934). وقد الشار إلى ذلك الحليوي في كتابه " مع الشّابي " ص 127 . ولم نقف على هذا الجواب لاعند الحليوي ولاعند كرّو ولاضمن آثار الشّابي المنشورة إلاّ لدى توفيق بكّار الذي نشر نلسك الجواب ضمن مقالته " مشاركة في دراسة أبي القاسم الشّابي " ، مجلّة الحوليّات ، تونسس العدد 1965/2 من ص 218 إلى 222 مع تعديم ( من ص 199 إلى 217) ركّسز فيه الدّارس على متصوّر الشّعر لدى الشّابي في "جوابه " السّالف الذّكر وفي أهم كتاباته النّقديّة.

وللمسلكين خصائص مختلفة. فالنّوبة تقترن بروح الشّعر"<sup>1</sup> و"ربّسة الشّعر" ووربّ في البقطة أو المنام لا يستطيع الشّاعر ردّه:

- "فحدّثته أنا عن نظمي الشّعر في المنام..."<sup>3</sup>.
- "... ثمّ أخذتني النوبة وأنا لها كاره، فلفتني في مثل هذه العاصفة الهوجاء الّتي لاترحم... ولم تفارقني في نوم ولايقظة "4.
  - "... إنّ نوبة الشّعر تمتلك عليّ عواطفي وأفكاري "5.

ويصف الشّابي حدوث النّوبة في إحدى رسائله. فهو الشّعور بسر "العبءالثّقيل" موه "الرّأس يكاد ينفجر"، وهو الإشسر اف على "الجنون". ولكنّه "الارتياح" بعد ذلك و "الاطمئنان". كلّ ذلك يمتّل في نظرنا "حالة شعرية" وركنا من أركان "سياسة الشّعر". وذلك يختلف تماما عن "سياسة النقد" كما سنفصل لاحقا. ولكنّ السدّي نشسير إليه أنّ محمّد الحليوي قد عبر عن هذا الخروج إلى النقدية، وما تقتضيه مسن خصوصية، بسر "شيطان النقد"، عندما هم بنشر مقاله في نقسد كتاب "الخيال الشّعري عند العرب"، فاستشار الشّابي في ذلك قائلا: "لو تدري يا أخي كم تنازعت مع نفسي في شأن هذا النقد لعذرتني عسن تدري يا أخي كم تنازعت مع نفسي في شأن هذا النقد لعذرتني عسن تدري يا أخي كم تنازعت مع نفسي في شأن هذا النقد لعذرتني عسن

أ رسائل الشّابّي ، ص 76 .

<sup>2</sup> نفسه ، ص 105 <sup>2</sup>

<sup>3</sup> منكرات الشَّابي ، تونس: الدَّار التّونسيّة للنَّشر ، ط 4 /1983 ص 70 .

<sup>4</sup> رسائل الشّابي ، ص 76 .

<sup>5</sup> نفسه ، ص 105 ·

<sup>6</sup> نفسه ، ص 132 .

التَّأخير والتَّواني في إتمامه حتّى البوم. فقد كنت حريصا جدّ الحرص على صداقتك، ضنينا ضن الشّحيح بماله. وكنت أخاف أن تصدر منى كلمة أو رأي يكون سببا في سوء التفاهم بيننا. ذلك أنّ شيطان النقد كثيرا ما زرع بذور الشُّقاق بين الأحبّاء"1، وشيطان النّاقد هذا يختلف عن شيطان الشَّاعر. فإن كان الأوَّل "يوسوس" للنَّاقد بعيوب النص الأدبي، دون الغفلة عن المحاسن، كما سيرد الشَّابي، فيانَّ شيطان الشَّاعر يضع على لسان صاحبه الشَّعرَ الْفَحْلُ. إنَّ إِزْوَاجَ النَّقد بالشيطان لايشير فقط إلى تلك "الوسوسة" بقدر ما يشير إلى التّدبّر والتَّأمُّل والبحث في "قيمة النَّص". وماأحسن ما ردّ به الشَّابِّي على الحليوي عندما قال: "التسمح لي يا صديقي أن أخالفك. فإن رأيي فيي الانتقاد أنّه ليس شيطانا يبتّ بذور الشّـقاق وإنّما هو مـلاك يحمـل سراج الحقيقة في سبيل الإنسان"2. بهذا يصبح النّقد شيطانا/ملككا باحثًا في القيمة، ضابطًا لها. وهو أمر يختلف عن الشُّعر ووظيفته. إنَّهما نظامان مختلفان: أحدهما نظام الشَّعريّة، وثانيهما نظام النَّقديِّة. ولقد وقفنا في إحدى رسائل الشابي على وعيه بتمايز النظامين

ا نفسه ، ص 41 .

<sup>2</sup> مذكّرات الشّابّي ،ص60-61. والجم أيضا قوله ص60: "مع أنني لست من هاته الطّائفة النّي لاتفهم من النّقد إلاّ عداء وسبابا، ولاترفع قلمها إلاّ لغاية ساقلة وغرض دنيّ .واسبت والحمد لله من هاته الطّائفة ، ولكنّني ممّن بستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وممّن يسبرون بكلّ انتقاد لاتكون غايته غير الحقيقة ولامصدره غير الاخلاص ".

راجع ردّه أيضا على الحليوي في إحدى رسائله (رسائل الشّابّي ص77): لاأظنّ الصّداقية. تقف إلى هذا الحدّ في التّعرّض لحركات العقول ، لأنّ الصّداقة إنّما هي ضرب من حرّيــة الرّوح ويقظة الفكر وانتباه العواطف ".

المذكورين عندما قال: "... وإنّي أقدّم لك نسخة من كتابي الصّغير "الخيال الشّعري عند العرب" الّذي، وإن لم يكن "قصّة قلبب"، فإنّه "جهاد قريحة" أرادت أن تحرّك النّاس وتدعوهم إلى سواء السّبيل".

إن تجلّى إطار الإشكاليّة لدى الشّابّي، فإنّنا قد وقفنا عليه أيضالدى بعض ناقدي الشّاعر. من ذلك ما ذكره الحليوي في نقده محاضرة الشّابّي عن الخيال الشّعريّ، إذ نبّه إلى أنّ النّاقد عامّة لله سياسة مخصوصة، فقال:"...ذلك لأنّ أوّل الواجبات على الباحث أو النّاقد هو أن يدخل إلى بحثه "خالي الذّهن" ... فيعرض الحوادث والوقائع أو الشّواهد والحجج بكلّ تجرد "2. إنّ ذلك التّجرد ركن أساسيّ في النقدية ممّا تنقضه الشّعريّة الّتي تقوم على الرّؤية الخاصّة الذّاتيّة. وعدم التّخلّص من الشّعريّة هو ماسنقف عليه لاحقا عند الحديث عن طريقة الشّابّي في الكتابة النّقديّة.

إنه على الرّغم من سياسة النقدية وتمايزها عن سياسة الشّعرية، فإن الشّابي أنتج خطابه النقديّ. فما هي دوافعه إلى تسرك الانثيال الشّعري نحو التّدبّر النّقديّ، وترك نشوة الشّعر نحو جهاد النّقد؟

أمن رسالة كتبها الشّابي إلى التكتور على النّاصر ، الشّاعر والطّبيب السّـوريّ، بتساريخ أوت 1930، ونشرها لأوّل مرّة أبوالقاسم محمّد كرّو وقدّمها بعنوان الشّابّي من خلال وثبقة نادرة بخطّه ، أو أضواء جديدة حول " الخيال الشّعريّ عند العرب " "،مجلّة الفكــر،عــد خاصّ بخمسينيّة الشّابّي،عدد /نوفمبر 1984 (من ص218 إلى 230) ، ص 228.

الحليوى ، مع الشّابّي ، ص 29 .

لقد قادنا النّظر في المدوّنة النّقديّة لدى الشَّابي إلى الدّوافع التّالية:

1— دافع تعبيري عن بعض المتصورات المتعلقة بالشعر وهذا الذافع، وإن كان له حضوره في "القصائد البيانية"، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، إلا أنه أكثر جلاء بفضل الكتابة النثرية. وفي هذا المقسام تُجابها مسألة مهمة تخص مدى تعبيرالشعرية عن المتصور . هل يمكن التعبير عن المتصور النقدي بواسطة الشعر أم إن وسيلة المتصور المثلى هي المصطلح النقدي، وبالتالي الخطاب النقدي ؟ ونبسط المسألة من زاوية أخرى: هل مهمة الشاعر التعبير عن المتصور النقدي أم إن مهمته إحداث الوقع بواسطة اللغة في المتقبل؟ ماذا ينقص من قيمة الشابي إن اكتفى بالشعر دون النقد؟ إن الدوافع الخارجية، كما النقدية بواسطة النثر، وهو ما به نفهم سببا من الأسباب التي جعلست الشابي يُقبِلُ على محاضرته في الخيال الشابعري عند العرب،إذ الشابي يُقبِلُ على محاضرته في الخيال الشابعري عند العرب،إذ يقول: ".. وقد ابيت هذا الطلب لأنه صادف من نفسي هدوى طالما نازعتني إليه "أ.

2- إنّ أهم دافع خارجي لقيام الخطاب النقدي لدى الشّابي هـو دافـع تصحيحي يخص حالة الفوضى الّتي عليها فهم النّاس للشّـعر. فلقـد تحدّث الشّابي عن كثرة حديث النّاس عن الشّعر وعجزهم عن تعريفه، فقال: "كثيرا ماتحدّث النّاس عن الشّعر، وكثيرا مار تلوه... ولكنّك لـو

الشَّابِّي الخيال الشُّعريّ ، ص17.

سألت كلّ واحد من هؤلاء عن الشّعر وعمّا يفهم مسن هذه الكلمة الصّغيرة لتبلبلت ألسنة واختلجت شسفاه، ولرأيست بسمات حائرة وأخرى ساخرة "1.

إلى جانب هذه الصّعوبة في تعريف الشّعر، لأحَظَ الشّابي فوضي في فهمه وفي مقاييسه ، وخاصة ماتعلّق بالشّعر الحديث. وهو مادفعه إلى تركيز مقدّمته لديوان أبي شادي على هذه المسألة. وسبب هذه الفوضي الفَهُمُ السّيَّء لتلاقح النَّقافات: "فقد أدّى إلى بلبلة في فهم السَّعر وضبط مقاييسه وموضوعه وغاياته، لانحسب أن تواريخ الأدب فيي العالم قد سجّلت مثلها، حتى لقد كاد يصبح لكلّ أديب مقياسه في فهم الشُعر وتقديره"2.وقد وصف الشّابي مختلف النّزعات الشّعرية في هذا الشَّأن. فمنها الخياليّة والرّمزيّـة والفلسفيّة والثّوريّـة والمتعمّـقة والتّاريخيّة والسياسيّة والصنحافيّة والغزليّة 3. ومن هنا رفض الشّـابّي هذه النّزعات التّجديديّة المتطرّفة، كما رفيض أصحاب القديم المتشبِّثين بالتَّقليد. وهو بهذا يُستوط نزعات الفريقين، فيصدع قائلا: القديم وبعض متطرّفي الجديد"4. إنّ هذا الموقف السّليم إنّما هو نتيجة طبيعيّة لنضب الشّابي الفكريّ الشّعريّ. إذ لا ننسى أنّ هذا الكلام جاء ضمن "الإلمامة" التي كتبها سنة 1934. وهذا النّضج في رأينا، هو السّذي

<sup>1</sup> الشَّابِّي ، الشُّعر ماذا يجب أن نفهم منه ، ص 130.

<sup>2</sup> الشّاتي ، إلمامة ، ص 117 .

<sup>3</sup> نفسه مص 118 و 119 و 3

<sup>4</sup> نفسه ، ص 119.

خلق لدى الشَّاتِي حالة وعي بالتَّجربة الحداثيّة في الشِّعر.وهـو مـا يفسر مثل هذا الكلام المهمّ: "فالمدرسة الحديثة لم تصبح بعد مذهبا واضح الحدود والمعالم، ولكنها مازالت ثورة مشبوبة هائجة وإيمانا قويًا عميقًا، ثورة في سبيل حرية الشَّاعر وكماله، وإيمانا بسمو الغايـة وجلال المبدإ... ولذلك فكلُّ شاعر من شعراء هاته المدرسة بكاد بمثَّل في نفسه مدرسة مستقلَّة، لها مذهبها الخاص وطابعها الممتاز، ولــها وجهتها في فهم الشّعر وإنشائه"1. إنّ مثل هذه الفوضى وهذا الموقف الَّذِي اتَّخذه الشَّابِّي يستدعيان إنتاج خطاب نقدي تصحيحي توضيحي. 3- يقودنا الدّافع السّابق،أي الفوضى في فهم الشّعر، إلى دافع تأسيسييّ للخطاب النّقديّ. وممّا قوى فكرة التّأسيس هذا هو ماعليه النّقد في عصر الشَّابِّي. إذ جاءت حاله مثل حال النَّاس في فهم الشَّعر. فهو الفوضي، على حدّ عبارة الشَّابِّي، إذ قال: "...وأصبح النَّقد فوضيي لا تُضنبَطُ لها حدود والاتقوم على أساس محترم من الجميع"2. وقد ترتب عن هذا الوضع أنْ نَزَعَ النَّاسِ عن النَّقد كلُّ مافيه من تجريد وموضوعية ، وقرنوه بما هو شخصي. فهو في نظرهم إطراء ومجاملة أو تحامل بغيض. لذا لم يتوان الشَّابِّي في نقد مقال صديقـــه الحليوي "الشّعر في تونس" دون حرج. بل إنّه جعـل نقـد الحليـوي بالذَّات مثالاً على أنَّ النَّقد فوق كلُّ اعتبار شخصيي، فقال: "... ملزال النَّاس ينظرون إلى النَّقد كشكل آخر من أشكال العداء وضروب البغضاء. فأردت أنا أن أنقد الحليوى، وهو من أصفى خلصائى

<sup>1</sup> نفسه، ص 123 ، 124.

<sup>2</sup> نفسه ، ص 117 .

و آثر هم لديّ حتّى يعلم النّاس في هاته البلاد أنّ المودّة شـــيء والنّقـــد الأدبيّ شيء آخر "1.

إن كان وضع النقد في عصر الشّابي دافعا قويًا إلى التّأسيس، فإنّ المرجعية النقدية التر اثيّة دافع قوي آخر إلى مثل هذا التّأسيس، ونكتفي هنا فقط ببسط آراء الشّابي في ذلك على أن نناقشه لاحقا. فقد ضمن هذه الآراء في كتابه "الخيال الشّعري عند العرب" في موضعين رئيسيّين. أوّلهما عندما ردّ "الرّوح العربيّة" إلى عامل الوراثة، وأساسا وراثة العصر الأموي لروح الأدب الجاهليّ، وإلى عدم اطللاع العرب على آداب الأمم الأخرى، ثمّ إلى عامل ثلاث هو متصور الأدب عند النقّاد القدامى: " فإنّ هؤلاء النقّاد كسانوا لايفهمون الأدب على حقيقته الّتي ينبغي أن يفهم عليها...وإنّما كانوا يفهمون منه فسهما معكوسا يختلفون في تأويله ويتّفقون على مدلوله.فهم يتّفقون على أنه ونز عاته، ولكنّهم يختلفون في الغرض من استعماله "2.

أمّا الموضع الثّاني الّذي ذكر فيه الشّابّي التّراث النّقـدي، فهو تقسيمه النّقّاد القدامي إلى طائفتين. أو لاهما طائفـة النّقّاد اللّغوييّن، كعمرو بن العلاء ممّن جعلوا "الأدب وسيلة من وسائل الدّين"<sup>3</sup>. وأمّا ثانيتهما فتخص المتأخّرين "وقد كان رأيها في الأدب أنّه وسليلة من

أ الشَّابي، تعليق على مقال " الشَّعر في تونس " ص58 .

<sup>2</sup> الشَّاتِي ، الخيال الشُّعري ، ص 135-136 .

<sup>3</sup> نفسه ، م*س 136* 

وسائل اللهو وتزجية الفراغ... ومن أيمة هاته الطّائفة، بكــلّ أسـف، وطيننا ابن رشيق"1.

إن كمنا لانتقق مع الشّابي، في آرائه عن التّراث النّقديّ، فإنّنا فوكّد وعي الرّجل بضرورة التّأسيس النّقديّ. ولاشك أنّ أكسير دافع لديه هو إيمانه بسّالنّقد الحيّ " الّذي اختزل متصوره في هذه الجمسل اختزالا عجيبا: "إنّه لن يقدّر الفنّ إلاّ النّقد الممحّص المملوء بالقوة والحياة والّذي هو ضرب آخر من أنواع الفنون له مالها من قدسية وهيبة وجمال، وله مالها من سطوة وقوة وصيال"2.

4- إن كانت التوافع الثّلاثة السّابقة رئيسيّة لأنّها متّصلة بالشّساعرمن جهة، وبالشّعر والنقد من جهة أخرى، فإنّنا نعثر على دوافع مساعدة نُجْمِلُهَا كما يلي: أوّلها الدّافع التّشسيطيّ للثّقافية في تونسس في العشرينات والثّلاثينات. يشهد على ذلك نشاط النّادي الأدبيّ الجمعيّسة قدماء الصّادقيّة الذّي كان منبر دعاة التّجديد. وقد تحدّث عنه الشّسابي في مذكّراته حديثا مهمّا، نسوق منه مايلي: "فقد حاولنا في العسام الماضي المنصرم أن ننظّم سيره ببرنامج معيّسن عينّاه رغم المعارضة الكبيرة من أنصار الأساليب القديمة، فأنتج نتاجا حسنا كلن فوق ما يؤمل منه. ثمّ قامت ضجّة "الأب سلام" إثر مسامرة امرئ القيس الّتي أنكر فيها الأخ المهيدي وجود امرئ القيسس، ومسامرة الخيال الشّعريّ عند العرب" الّتي جاهرت فيها بآراء لم تسغها أفكار بعض أدعياء الأدب، وعدّوها ثورة على الآداب العربيّة وجحودا

ر نفسه ، ص 138–139 .

<sup>2</sup> الشَّاتِي ، تعليق على مفال " الشَّعر في تونس " ، ص 48 .

لمزايا العرب. وتطورت هاته الفكرة في نفس النّاس، والتفّت حولها الأراجيف والإشاعات الكاذبة حتى عدّها بعض الجهلة زندقة وكفرا". وممّا يفيدنا به الحديث عن ذلك النّادي أنّه كان حافزا رئيسيّا الْبِعِدُ الشّاتِي محاضرته عن الخيال الشّعري كما صرّح بذلك في مقدّمة الشّاتِي محاضرته عن الخيال الشّعري كما صرّح بذلك في مقدّمة كتابه، فقال: "وقد أراد النّادي الأدبي لجمعيّة قدماء الصّادقيّة أن اتحدّث عن الخيال عند العرب، وقد لبّيت هذا الطّلب لأنّه صادف من نفسي هوّى طالما نازعتني إليه"2. وقد أفادتنا مذكّرات الشّابي بان برنامج مسامرات النّادي إنّما يُضبَطُ حسب عوامل ظرفيّة. من ذليك أنّ بعض المواضيع المقترحة استوحيّت من برنامج شهادة التّبريز في الآداب العربيّة بفرنسا. يقول الشّابي في ذلك: "وحدّثنا الأخ عثمان الكعّاك عن المواضيع التي عيّنتها كلّية الآداب بفرنسا لمن يريدون الإحراز على شهادة النّبريز (أقريقاسيون) في الآداب العربيّة، ومنان

1- الشُّعر الغراميّ في الأدب الجاهليّ وماهي ميزاته وخصائصه.

2- خصومة القدماء والمحدثين في القرن الثّالث ه.

3- أنواع الحيوانات الوحشية النبي وردت في الشّعر الجاهلي.

4- كثير عزة.

5- مؤرّخو الإسلام ومذاهبهم في التّاريخ ومواردها.

وقال: لو كنت اطلعت على هذه المواضيع قبل رمضان، لكنت اقترحت أن تكون من بين مسامر اتنا. ثمّ قال: ومار أيكم لو توزّعنا

أ منكّر ات الشّابّي ص 57 .

<sup>2</sup> الشَّابِّي ، الخيال الشَّعريِّ ، ص 17 .

هذه الأبحاث فيما بيننا، على أن نلقيها في مسامرات بعد رمضان. فوافق الجماعة على ذلك. فاخذ الأخ محمد الصالح المهيدي الخصومة الأدبية بين القدماء والمحدثين في القرن الثّالث الهجريّ... واقترحوا عليّ أن أتحدث عن الشّعر الغراميّ في الآداب الجاهليّة وماهي ميزاته وخصائصه. فأخذته بعد ممانعة وإلحاح، ولا أدري هل أبر بوعدي فيه أم لا ؟ لأنّ الأشغال الكثيرة المختلفة التي تملك كلّ وقتي في هذا العام لاأحسبها تترك لي فرصة البحث والمترس وتكوين فكرة جازمة في هذا الموضوع الكبير".

من التوافع التنشيطية أيضا لكتابة النقد، العامل الستجالي المتمثل في الردود على المقالات النقدية. من ذلك رد الشابي على مختار الوكيل عند نقده كتاب "الخيال الشعري..." أو مناقشة الحليوي في مقاله "الشعر في تونس". فإن كانت هذه هي التوافع لإنتاج خطاب نقدي لدى الشابي، فماهي خصائص ذلك الخطاب؟

### خصائص الخطاب النّقديّ لدى الشّابّي

نعالج هذه المسألة وفق محورين: المسلك النّقديّ والجهاز النّقديّ.

#### في المسلك النّقديّ

لقد شكّل كتاب "الخيال الشّعريّ عند العرب" بداية المسلك النّقديّ لديه. ومايهمتنا لدى الشّابي، وهو أمر توازى مع تاريخ الخطاب النّقديّ لديه، ومايهمتنا في هذا المقام هو أن نقول بأنّ "المغالاة" في المواقف لـدى الشّابي،

أ منكرات الشّابي، ص 72-73.

سواء أبالأدب العربي تعلُّقت أم بالأدب الغربي، إنَّما كانت بسبب عامل خارجي هو التَأثّر بما جدّ لدى المشارقة من ثورة نقديّة قام بها طه حسين وابر اهيم المازني وميخائيل نعيمة والعقّاد. وقد كان الحليوي على حقّ عندما قال: "والحقيقة أنّ المسائل الّتي طرقها أبو القاسم الشَّابِّي في كتابه هي أهمّ المسائل الَّتي تشعل بال المجدّديسن فسي الشَّرق العربيّ، وهي كلُّ حجّتهم في مهاجمة القديسم والدّعسوة إلى التَّجديد... وفي رأينا إنَّ عمل الأستاذ الشَّابِّي ينحصر في أنَّه طبِّق تلك النَّظريّات الحديثة بصورة عمليّة، فأتى لها بالشُّواهد والأدلّة من نا كتب الأدب ودواوين الشُّعر، وتوسَّع في فهمها وشرحها"1. ومثل هذا الكلام، وإن كان موجّها إلى الشّابّي، فهو يخص أيضا كلّ الّذين نادوا بالتّجديد في تونس. وهو مااعترف به الحليوي عند تقديمـــه رسائل الشَّابِي عند نشرها سنة 1966، وذلك بقوله: "وكنَّا في ذلك الوقت قد بدأنا نكتشف العقّاد في كتابيه "الفصول" و"المطالعات" أو المازني في كتابه "حصاد الهشيم" وميخائيل نعيمة في "الغربال" وجبران في "العواصف" و" الأجنحة المتكسرة ". وقد فتح هؤلاء الكتاب عقولنا على عالم جديد من الأفكار والمفاهيم والمقاييس للأدب"2.

لقد وسَمَتُ محاضرةُ الشّابِي بداية مسلكه النّقديّ بطابع ترجيعية لمتصور ات المشارقة والغربيّين، والشّابِي نفسه، وعلى الرّغم من ردّه على مختار الوكيل، مقتنع بهذا، وإلاّ بماذا نفسر عدم ردّه على الحليوي ؟ بل إنّنا نذهب إلى أنّ مقال الحليوي المذكور مثّل منعرجا

أ محمد الحليوي ، الخيال الشّعريّ ، 26-27 .

<sup>2</sup> الحليوى ، مقدّمة رسائل الشّاتي ، ص 11 .

في مسلك الشَّابِّي النَّقديِّ من التَّرجيع إلى الخصوصيّة. وتظهر قـوة نقد الحليوي جلية إذا قورن هذا العمل بما كتبه مختار الوكيل. ذلك أنّ عمل الوكيل إنّما هو مجرّد تقديم الكتاب، بدأه بالعرض المادّي ثمّ ذكر الايجابيّات من أسلوب ومنهج، ولكنّه آخذ الشّابّي في "مغالاتــه" فـي المواقف 1. أمّا عمل الحليوي فكان أكثر تفصيلا وعمقا. وقد جاء على قسمين. أولهما نظرة في الأدب الفرنسي2.وثانيهما نقد الكتاب. فأمّا القسم الأول فذو منحى تصحيحي لما جاء لدى الشّابّي من آراء عن الأدب الفرنسيّ خاصة. والمنحى التصحيحيّ بارز منن الجمل الأولى من المقالة. إذ ساق الحليوي قوله: "لم يذكر مؤلَّف "الخيال الشُّعريِّ" في كتابه أيّ أدب من آداب الغرب يعنى وإلى أيّة طريقة من طرائقه يرمى. ولم يبيّن في وضوح وجلاء نوع الأدب الّذي يدين بـــه ويدعو إليه . هذا مع أنّ الكاتب اليفتأ يحتثنا في كــلّ صفحـة مـن صفحات الكتاب عن الأدب الغربي والشَّاعر الغربيّ، ويبنى أكبر جزء من بحثه على المقارنة بين الأدبين، ولكن دون أن يقول كلمـة عـن ماهية هذا الأدب وتاريخه"4. هل نفهم من هذا الكلام أنّه ردّ فعل خفي مفاده أنَّ بابي الأدب الغربيّ والنَّقد هما ماتميّز به الحليوي دون غيره؟ ألم يعتبر الحليوي نفسه مثل تين TAINE النَّاقد الفرنسي، والشَّابِّي مثــل لامارتين LAMARTINE ؟ لم هذه اللهجة الحادة، والحليوي يعرف حق

<sup>1</sup> مختار الوكيل ، نقد الخيال الشّعري ، ضمن " آثار الشّاتي " ص 179 إلى 181 .

<sup>2</sup> المليوي ، الخيال الشّعري ، ص 6 إلى 18 .

<sup>3</sup> نفسه ، ص 19 إلى 34 .

<sup>4</sup> نفسه ، ص 7 .

المعرفة أحادية لسان الشّابّي؟ ولم كثرة المصطلحات الفرنسيّة المتعلّقة بالأدب الفرنسيّ يسنسترها الحليوي في القسم الأوّل من عمله نسترا؟ بَلْ لِمَ خصيّص هذا القسم الأوّل المتّأريخ للأدب الفرنسيّ ؟ألا نفهم مسن كلّ ذلك أنّ الرّجل يعتبر نفسه أستاذا في هذا الباب لايضارعه أحدد؟ فاسمع قوله في ذلك: "الحقّ أنّ اعتقاد صديقنا النّابغ فسي الآداب الغربيّة لايقرّه عليه التّاريخ و لايؤيّده الواقع، وهانحن أولاء نأتي بنبذة وجيزة من تاريخ الأدب الفرنسيّ ونستعرض منه صسورة مصغّرة كنموذج للأدب الغربيّ. ...".

إنّ الجانب التصحيحيّ في نقد الحليوي يخص أيضا القسم الشاني من عمله، أي نقد ماجاء من آراء في كتاب "الخيال الشاعريّ عند العرب". وتمثّل ذلك على الأقلّ في أمرين مهميّن. أولهما أنّ ماترتمّى به العقليّة العربيّة من بساطة وماديّة، ليس الشابّي ولاالمشارقة من السّابقين إلى ذكر ذلك. بل الأمر، حسب الحليوي، قد وُجد لدى الشّعوبيّين قديما وابن خلدون وبعض المستشرقين مثال أوليري وبرون². أمّا الأمر الثّاني، فإنّ الرّوح العربيّة لاتعود إلى البيئة بقدرما تعود إلى التقليد³. وماقسى هذا الكلم المتصل بسياسة النقد والّدي ساقه الحليوي في آخر مقاله: "ذلك لأنّ أوّل الواجبات على الباحث أو

ا تفسه ، ص 8 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه ، ص 19.

<sup>3</sup> نفسه ، ص 24.

النّاقد هو أن يدخل إلى بحثه "خالي الذّهان"...فيعرض الحوادث والوقائع أو الشّواهد بكلّ تجرّد"1.

إنّ أكبر دليل على أنّ الشّابّي قد اقتنع بنقد الحليوي، هو أنّه لـــم يردّ عليه، على حين ردّ على مختار الوكيل. إنّ هذا الاقتناع قد غــيّر وجهة مسلك الشّابّي النّقديّ، فإن تمثّلت بداية ذلك المسلك فــي كتــاب "الخيال الشّعريّ عند العرب"، وكان المنعرج بسبب الحليــوي لذلــك الكتاب، فإنّ المسلك النّقديّ، بعد ذلك، اتّخذ منحى الخصوصيّة وتجلّى ذلك في ظهور النّصوص النّقديّة الأخرى الّتي احتجبت فيها المغـالاة في تمجيد الأدب الغربيّ والحطّ مـن أدب العـرب. فـبرز التّنظـير للشّعريّة في شتّى مسائلها، وهو مانُجْمِلُهُ كالتّاليّ:

 $<sup>^{1}</sup>$ نفسه ، ص 29.

| تغيير المسلك النقدي<br>(المنص الخصوصي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنعرج             | بداية المسلك النقدي<br>(المنحى الترجيعي) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| - تلاقح النّقاقات (إلمامة).  - فوضى في فهم الشّمر ونقده (إلمامة).  - الإبداع من لاشيء أم شعرية التّولصل؟(إلمامة).  - متصور التّحديد (إلمامة).  - مقياس الشّعر: الحياة والتّعبير عنها (إلمامة).  - المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة في الشّعر (إلمامة).  - اختلاف النّاس في تعريف الشّعر (الشّعر ماذا يجب أن يفهم منه).  - الشّعر تصوير وتعبير (الشعر ماذا يجب أن يفهم منه).  - الشّعر تصوير وتعبير (الشعر ماذا يجب أن يفهم منه).  - الشّعر المحساس ونصيب شعراء تونس منها (الشّعر والشّاعر).  - يقطة الإحساس ونصيب شعراء تونس منها (الشّعر والشّاعر).  - نقد مقياسي العظمة الشّعريّة: تمثيليّة الشّاعر البيئة،  - نقد مقياسي العظمة الشّعريّة: تمثيليّة الشّاعر البيئة،  و البيئة (تعليق على مقال الشّعر في توس"). | الشّمري عند العرب " | الخيال الشعري عند العرب                  |

إن محاور الاهتمام النّقدي لدى الشّابي، من خلال ماقدّمنا،خصتت ثلاثة أسئلة:

- ماهو الشّعر؟
- كيف نُنْجِزُ الشَّعر؟
  - مامقاییس الشّعر؟

إنّ السّؤال الثّالث هو الأساس الّذي بُنِيَ عليه كلّ نقد. إذ وظيفة النّاقد الرّئيسيّة البحث في قيمة النّص الفنيّة ، ولَنُسَم هذا السّؤال "سؤال النقد". أمّا السّؤالان الأوّلان فقد تهاون النّقاد في شأنهما، وردّوهما إلى الصّنعة الشّعريّة، ولَنُسَم هذين السّؤالين معا "سؤال الشّعر". ومن هاهنا

بكون المسلك النّقديّ لدى الشّابّي قد تمثّل في تغييير المنحى: من التَّساؤل عن المقاييس نحو التَّساؤل عن الشُّعر ذاته وكيفيّة إنجازه، أي الانتقال من سؤال النّقد إلى سؤال الشَّعر. فحسب تبلور هذه الإشكالية عند الشابي ووضوحها في نصوصه ظهر مسلكه النّقدي وبَانَ. والَّذي نراه أنَّ كتاب "الخيال الشُّعري عند العرب"، وإن طغت عليه النّزعة الترجيعيّة، فإنما كانت مشكلته في البحث عن سوال الشُّعر في سؤال النُّقد. فإذا كان الخيال لدى القدامي هو "الخيال الصَّناعي"، وإذا كانت المرأة قد وصيفَت ماديا في أغلب الأحيان، وكان للطّبيعة بعناصرها المختلفة وصف مخصوص، فإن كلّ ذلك قد أضحى سنَّة أدبيّة لدى العرب ومقياسا من المقاييس الرّئيسيّة للجــودة الأدبية يأخذ بها شاعرهم كما يأخذ بها ناقدهم . جديدُ الشَّابِّي أنَّه يُحمِّل سؤال النّقد ذاك، والّذي أصبح تراثا، يحمّله الجواب عن سؤال الشيعر. للشَّابِّي الحقُّ في أن يسأل عمَّا يريد، ولكنَّ خلط الأسئلة لايؤدِّي إلاَّ إلى اللَّجاجة الَّتي لاطائل من ورائها. فللشَّابِّي الحقُّ في أن ينفر مــن الخيال الصنّناعي، إذ كما يعترف: "ونفسى لا تطمئن إلى مثـل هاتـه المباحث الجافّة" أو لكن أليس من المفيد عندها أن نتساءل عن الأسياب الحقيقيّة لنشأة مثل ذلك الخيال ونفاقه في النّاس؟وإن كنّا نريد التّأسيس لمتصور جديد للخيال، فُلْيكُنْ ذلك تأسيسا حقيقيًا وصياغة جديدة.

ينتهي بنا القول إلى أنّ مشكلة كتاب "الخيال الشّعريّ عند العرب" مشكلة متصورية مصطلحيّة، كما سيأتي في موضعه. فإنْ تداخل في

الشّابّي ، الخيال الشّعريّ ، ص 27 .

الكتاب سؤال النّقد وسؤال الشّعر، فإنّ كتابات الشّابّي النّقديّة الأخرى أخذت منحًى واضحا نواته سؤال الشّعر ومايقتضيه من إجابات. وهو ماعبّرنا عنه سابقا بالمنعرج نحو الخصوصيّة. ومن هنا تكتسي فلي نظرنا تلك النّصوص قيمة أكبر من تلك الّتي أضفاها النّاس على كتاب الخيال الشّعريّ"، فطرافة أفكار الشّابي النّقديّلة تكمن في تلك النّصوص. فماهي إذن خصائص الجهاز النّقديّ لدى الشّابّي؟

### في الجهاز النّقديّ

نعني بالجهاز النقديّ كلّ ماينصل بإنجاز الخطاب النقديّ مسن نظريّة أو مرجعيّة نقديّة أو مصطلح أو طريقة في الكتابية... فأمّا المرجعيّة النقديّة لدى الشّابّي، فإنّها لاتتعلّق إلاّ بما جاء لدى العرب. إذ أنّ مايخص النقد الغربيّ كان غائبا تماما على الرّغم من الذّكر العامّ لبعض المدارس الأدبيّة الغربيّة، وخاصّة الرّومنطيقيّة. وإذا كان التّأثّر بالنقّاد المشارقة في الرّبع الأول من القرن العشرين ضمنيّا، وإن لسم تذكر أسماؤهم، فإنّ ماجاء عن التّراث النقديّ كان صريحا وصدة جليّا. ولقد ذكر لنا الشّابي في آخر كتابه عن الخيال الشّعريّ، وعند حديثه عن الرّوح العربيّة، ذكر بعض أسماء القدامي كأبي عمرو بسن العلاء والأصمعي وابن رشيق. ولايخرج فَهُمُ الشّابّي للتّراث النقديّ عما راج عند النّاس. من ذلك أنّ النقّاد العرب، حسب هذا الفهم، "كانوا يفهمون (الأدب) فهما معكوسا". وأنّهم درسوه لغاية دينيّة دينيّة . بل

<sup>. 135</sup> من 135 أنفسه ، ص

<sup>·</sup> نفسه ، ص 136

إنّ الأدب عند بعضهم "وسيلة من وسائل اللّسهو" أ. وهذه مسلّمات أفسدت صورة التّراث النّقديّ عند المعاصرين. وقد بيّن استقصاء البحث اليوم بطلان تلك المسلّمات.

ممّا يتعلّق بالجهاز النّقديّ أيضا طاقة التّجريد الّتي يجب أن يتحلّى بها النّاقد ليستطيع السيطرة على المسائل المدروسة والوقوف على نظامها. ومع الأسف فإنّ هذه الطّاقة التّجريديّية ضئيلة جدّا في الخطاب النّقديّ لدى الشّابّي على الرّغم من أنّ مناسبات التّجريد عديدة لديه مثل متصور "الشّعور" الّذي اكتفى فيه بتعريف مجازيّ: "هو ذلك النّهر الجميل المتدفّق في صدر الإنسانيّة منذ القدم مترنّما بأفر احسها وأتر احها". قِسْ على ذلك متصور " النّفس" أو "شيطان الشّعراء" أو "الجمال" أو حتى متصور الأسطورة ومتصور الخيال. إنّنا نرد "الجمال" أو حتى متصور الأسطورة ومتصور الخياما النّفسيّة، إذ هو ينفر ضعف الطّاقة التّجريديّة لدى الشّابّي إلى ميوله النّفسيّة، إذ هو ينفر من مثل هذا "البحث القاتم" كما يسميه هو أقد اعترف بهذا عندما قال: "ونفسي لاتطمئن إلى مثل هاته المباحث الجافّة ولاتحفل بسها"?. قال رؤية الشّاعر الّذي اتّخذ الشّعر مذهبا في الحياة ووسيلة تعبير

<sup>1</sup> نفسه ، ص 138 . <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه ، ص 25 .

<sup>3</sup> نفسه ، ص 70 .

<sup>4</sup> نفسه ، ص 37 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه ، ص 44 .

<sup>6</sup> نفسه ، ص 27 .

<sup>· 27</sup> نفسه ، ص 27

كان لكلّ ذلك أثره في الجهاز المصطلحيّ لدى الشّابي. ونعالج ذلك ضمن جانبين. أولهما طغى وأصبح سمة من سامات الخطاب النقديّ عند الشّابي. نعني بذلك استعماله للمجازيّ شكلا من الأشاكال المصطلحيّة. فقد وطُف المجازيّ لدى الشّابي لغايتين: التّعريف والوصف. فأمّا التّعريف فقد وجدناه مع مصطلحات رئيسيّة مثل "الشّعور" و"الشّعور" و"الشّعور".

- الشّعور "هو ذلك النّهر الجميل المتدفّق في صدر الإنسانية مند القدم"1.

- "إنّ الشّعر ياصاحبي هو ما تسمعه وتبصره في ضجّة الرّبيع وهدير البحار، وفي بسمة الورد الحائرة يدمدم فوقها النّحل ويرفرف حواليها الفراش، وفي النّعمة المغرّدة يرسلها الطّائر في الفضاء الفسيح، وفي وسوسة الجدول الحالم المترنّم بين الحقول، وفي دمدمة النّهر السهادر المتدفّق نحو البحار، وفي مطلع الشّمس وخفوق النّجوم، وفي كلّ ماتراه وتسمعه، وتكرهه وتحبّه، وتألفه وتخشاه..."2.

إن صعوبة التعريف هي التي قادت الشّابي إلى المجازي، على حين أن توظيف المجازي للوصف إنّما هولتأكيد فكرة مسا وتقريبها بواسطة الصتور المجازية. من ذلك مثلا وصف النّفسس بعد "يقظه الإحساس": "وبذلك تصبح نفسه شعلة حيّة نامية تتوهّسج في قلسب الحياة، وطائرا سماويّا يتغنّى بأفكار وأحلام البشر" واسمع الشّابي

<sup>1</sup> نفسه، ص 23 .

<sup>2</sup> الشَّابِي ، الشُّعر ماذا يجب أن يفهم منه ، ص 130-131 .

<sup>3</sup> الشَّابَي ، يقظة الإحساس ، ص 135 .

أيضا يصف عزم "الشّاعر الفنّان": "يمضي قدما، صامًّا سمعه إلاّ عن صوت الحياة المتردّد في أعماق قلبه، المتدفّق في جوانب نفسه تدفّق أمواج البحار، مطبقا بصره إلاّ عن نور السّماء المشرق في آفاق روحه الحالمة وفي أعماق الوجود..."1.

إنّ المجازي لدى الشّابّي يعوّض "عجز اللّغة العاديّة" كما يعترف هو بذلك قائلا: "وستظلّ اللّغة في حاجة إلى الخيال"2. ولكن المجازي ايضا اختيار تعبيري. إذ هو أقرب شكل إلى الطّبيعة. فهو مقترن دائما بالإنسان كما يعرقه الشّابّي: "ذلك الإنسان الّذي مازال علي فطيرة الطّبيعة الأولى سواء في ذلك مَن أظلّه الدّهر الدّاير أو مَين ميازال يستنشي نسيم الحياة"3. ولاننسى كذلك إيمان الشّيابي بيان "الإنسان شاعر بطبعه، في جبلّته يكمن الشّعر، وفي روحه يترنّم البيان"4.ليس عجيبا إذن أن نرى خطاب شاعرنا النّقديّ موسوما بالمجازيّ: أميارة شعر، أمارة بدء.

للمجازي في نقد الشّابّي أيضا سمة رئيسيّة. إذ هو لايخرج في تشكّله عن العناصر الأساسيّة للصّورة الشّعريّة كما وردت في الدّيوان. ففي هذا المجازي النّقدي يطالعنا الكون بفضائه وضيائه وأرضه ومائه. وتطالعنا عناصر الطّبيعة من نبات وأشجار وطيور. وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

الشَّاتِي ، المامة ، ص 121 .

<sup>2</sup> الشَّابَي ، الخيال الشَّعريِّ ، ص 26 . راجع أيضا ص 23 .

<sup>·</sup> نفسه ، ص 18 هامش 1 .

<sup>4</sup> نفسه ، ص 20 ·

- □ مكونات صورة "الخيال المنشود" ◄ الظّلمات/الرّياح/الأضواء/الحياة 1
  - □ مكونات صورة "الأسطورة الحية" ◄ الكوكب/النور/الوردة 2
  - □ مكونات صورة "النّفس الإنسانية" > القلب/العطر/الوردة 3
- مكونات صورة "الشّاعر الثّوريّ" ه العاصفة/البراكين/اللّهيب/النّار 4
- □ مكونات صورة "ماتحدثه يقظة الإحساس *◄ القلب /الضياء /القمر /النّار* 5
- □ مكوتات صورة الشّعراء ◄ الأطفال/محار الأمواج/أحصاب
   الشّاطئ/القصور/الرّياح 6.

ألا تدلّ مكونات الصورة في المجازيّ النّقديّ، لدى الشّابّي، على أنسها لم تخرج عن الصورة الشّعريّة في قصائده ؟ألا يُداخل الشّعريّ النّقديّ مداخلة عجيبة لايستطيع الشّابّي دفعها ؟

إن كان المجازي هـو الجـانب الأول فـي معالجتـا للجـهاز المصطلحي لدى الشّابي، فإنّ الجانب الثّاني يتعلّـق بقضيّـة التّوليد المصطلحيّ لديه. فقد تبيّن أنّ مشكلة الشّـابي فـي خطابـه النّقدي مصطلحيّة أساسا، وتمثّل ذلك في "التّشويش المصطلحيّ" فـي ذلـك الخطاب، وهو على الأقلّ على ضربيـن، أوّلـهما عـدم استقرار المصطلح المولّد لدى الشّابي، ومثال ذلك أنّه يستعمل تـارة "يقظـة المصطلح المولّد لدى الشّابي، ومثال ذلك أنّه يستعمل تـارة "يقظـة

<sup>.</sup> كانساء من 28 .

<sup>· 38</sup> نفسه ، ص 38

<sup>3</sup> نفسه ، ص 70 ·

<sup>4</sup> الشَّابَي ، المامة ، ص 118-119 .

<sup>5</sup> الشَّاتِي ، يقظة الإحساس ، ص 134 .

<sup>6</sup> الشَّابِّي ، الشُّعر والشَّاعر ، ص 141 .

الإحساس"1، وتارة أخرى "البقظة الروحية"2، وتارة ثالثة "الغريزة الشَّاعرة"3. أمَّا الضَّرب الثَّاني من "التَّشويش المصطلحيَّ"، فتمثَّل في تقارب المصطلحات المولّدة لاتفصل بين علاماتها الصوتية إلا الصنفات المقترنة بتلك المصطلحات. نعنى هنا ما تعلّق بـ "الخيال". فقد ذهب الشَّاتِي إلى نوعين من الخيال عبر عنهما بزوجين من المصطلحات المترادفة. أولهما "الخيال الشّعري"، وهو المقدّم عنده، ويسمّيه أيضا "الخيال الفنّي". وثانيهما الخيال الصنّناعي، وهو المؤخر عنده، ويسميه "الخيال المجازي"4. فإن كانت لفظة "الخيال"هي القاسم المشترك بين تلك المصطلحات الأربعة، فإنّ الّذي يميّزها عن بعضها البعض هي الصقة الَّتي نُعِت بها الخيال. وهي صفات تَقَارُبُهَا أكــــثر من تمايزها لأنها متصلة بنواة واحدة هي البيان. إنّ العلامة " الخيال الفنيّ ليس فيها ما يميّزها من العلامة "الخيال الصنفاعيّ أو حتّى "الخيال المجازي". إنّ المتكلّم إذن في حاجة إلى علامتين تعبران بدقة عن القيمة التمييزية للمتصورين. مثال ذلك استعمال مصطلح "الخيال الطّبيعي" مع مقابله "الخيال الصّناعيّ"، أو حتّى "الخيال/الرّؤية" مع مقابله "الخيال/اللّغة". إنّ قضيّتنا هنا ليست البحث عن مرادفات بقدرما هي بحث عن علامتين تبرزان القيمة التمييزيّـة لمتصورين مختلفين.

أ الشَّاتِي ، الشَّعر والشَّاعر ، ص 138 .

<sup>. 138</sup> ص 138 عص <sup>2</sup>

<sup>3</sup> الشّابّي ، الخيال الشّعريّ ، ص 21 .

<sup>4</sup> نفسه ، ص 26 ·

إنّ هذا النّوليد المصطلحيّ غير الدّقيق يؤدّي إلى صحة رسالة المخاطب، لاأدلّ على مانذهب إليه من أنّ نقد مختار الوكيل ومَنْ نَسَجَ على منواله إنّما منطلقه عدم تبلور القيمة النّمبيزيّة لمصطلحي الخيال الشّعريّ والخيال المجازيّ. فقد ذهب الوكيل إلى النّر ادف، على حبسن ذهب الشّابّي إلى النّمايز نصبّا أ فيان ذهب الشّابّي إلى التّمايز نصبّا أ فيان المصطلحين المولّدين لم يكونا دقيقين، إذ لم يُظهرا التّمايز بقدرما جراً المتقبّل إلى التّر ادف. وقد كان الشّابّي، في ردّه على الوكيل واعيا بأنّ الاختلاف بينه وبين ناقده مُتَصور ي مصطلحيّ، إذ بادر بالقول: وإنّي فهمت من كلام الأديب الناقد أنّه يعني بالخيال الشّعريّ غير ماردت أنا منه في فصول الكتاب. فهو يريد به خيال المجاز والاستعارة والتشبيه وغير هاته من براعات الألفاظ والتعابير ... ولكنّ الخيال بهذا المعنى نيس ممّا يدور عليه أبحاث الكتاب... وإنّما أردت منه معنى جديدا لايخلو من دقّة وعمق 2.

إنّ أساس ردّ الشّابّي قد بُنِي على قضية "التّشويش المصطلحيي" النّبي أوقع فيها القارئ، ولهذا جاء دفاع الشّيابي مصطلحيا، ثنائي المظهر: بيان فهم الوكيل لمصطلحي الخيال الشّعري من جهة، وإبراز فهم الشّابّي لذلك الخيال، من جهة أخرى:

- الفنّي "ققد عنيت به... وقلت إنّني أسمّيه بالخيال الفنّي "3.
  - ت "فالخيال الشعري بهذا المعنى العميق هو ... " .

<sup>1</sup> نفسه ، ص 26 .

<sup>2</sup> الشَّاتِي ، ردّ على نقد " الخيال الشُّعري ... " ، ص 127 .

<sup>.</sup> نفسه ، ص 127 .

"والذي يدل على أن حضرة الناقد يريد بالخيال الشعري ... 1.
 "ولكن ماحظها (أي القصيدة) من الخيال الشعري بالمعنى الذي بينته 2.

إنّ الشّابي، وإن ولّد متصورًا طريفا للخيال، فإنّه لم ينحت له المصطلح الدّقيق. ومن هنا نتساءل: أليس من وظائف النّاالله السّابي جانب إبراز القيمة، أن يدقّق المصطلح أو يولّده؟ وإذا لم يكن الشّابي ناقدا، فإنّه بإنتاجه خطابا نقديًا قد التزم وجوبا بالمسالة المصطلحية وشروطها. والرّأي أنّ الشّابي لم يُعْنَ بهذا الجانب كثيرا بقدر عنايته بالمتصورات. وهو أمر لايساعد على تبلور الخطاب النّقدي وتبليغه المتقبّل. وقد وقفنا لديه في مذكّراته على قول يدلّ على ماذهبنا إليه، إذ قال له زين العابدين السّنوسيّ: "إنّك تريد أن تبعث المذهب الرّمزيّ "سانبوليزم" من مرقده. وهو مذهب قضى عليه الزّمن ولم يتّبعه فصي فرنسا إلاّ شاعران أو ثلاثة. فقلت له: لك أن تسمي طريقي بايّ الأسماء الّتي تشاء. فأنا لاأعرف كيف أسمي ولايهمتي معرفة أسماتها. وسواء عليّ أكانت تسميتها كما قلت أم خلافا له، وإنّما الّذي يهمني والذي أود أن تعرفه هو أن أدعو إلى الطّريقة الّتي تسكن إليها نفسي ويرتضيها ضميري مااستطعت إلى ذلك سبيلا"ق.

إنْ شُكَّلَ المصطلح صعوبة في الخطاب النَّقديّ لدى الشَّابي، فإنَّ ذلك الخطاب كانت له سماته الخاصة. من ذلك أنْ كانت له سماته الخاصة.

ا بعسه ، ص 127 .

<sup>·</sup> الفسه ، ص 127 .

<sup>3</sup> الشَّابَي ، المذكّر ات ، ص 56 .

إنْ شُكُلُ المصطلح صعوبة في الخطاب النقدي لدى الشّاتي، فإن ذلك الخطاب كانت له سماته الخاصة. من ذلك أنْ كسان مسن نتسائج الجانب النّرجيعي، في بداية المسلك النّقدي لدى الشّابي، اعتماد الرّأي الجاهز. وهو ماكان جليّا في كتاب "الخيال الشّعريّ..." في مواضسع متعددة أ. وهو ماأوقع الشّابي في تلك الميكانيكيّة المجحفة الّتي تعلّقست خاصة بأثر البيئة في الأدب، وأدّى ذلك أحيانا إلى تناقضه 2.

إن استثنينا هذا المأخذ، فإن ماتعلّق ببناء الخطاب النّقسدي كسان سليما. فمن ميزاته أن اعتمد الشّابّي على عرض خطّه مقاله فسي البداية وكان لطريقة عرض الأفكار مسلكان. أوّلهما الإجمال فالتّفصيل كما ذهب إلى ذلك في مقاله "الشّعر ماذا يجسب أن يفهم منه"، إذ أَجْمَلَ بقوله: "الشّعر ياصديقي تصوير وتعبير "4، ثمّ فصل بعد ذلك قصدت بالتّصوير والتّعبير. أمّا المسلك الثّاني في عرض الأفكار، فكان بالتّصريح بالفكرة فتوضيحها بضرب الأمثلة 6.

إضافة إلى هذين المسلكين، وقفنا لدى الشّابّي على طريقة أخرى في العرض، وذلك باستحداثه إطارا قصصيّا أبرز بفضله أفكاره

<sup>1</sup> الشَّابَي ، الخيال الشُّعريّ ، ص 33 و 38 و 45 و 46 و 58 و 5

أولجع ص 58 من " الخيال الشّعري"، وكيف لم تستقم للشّابي فكرة الثر البيئة عندما تعلّق الأمر بأدباء الأندلس . واجع كذلك تعقيبه على مقال " الشّعر في تونس " ص 51 وكيف نقد الإشكاليّة الّتي طرحها مستعملا عبارة " قفص البيئة المحدود " وكذلك " سجن الوسط " .

قراجع الخيال الشّعري ص 17 وكذلك ص 114 من تقديمه للإلمامة .

<sup>4</sup> الشَّابِّي ، الشَّعر ماذا يجب أن يفهم منه ، ص 132 .

<sup>5</sup> نفسه ، ص 130 عند اعتباره الشّعر هو الحياة .

النّقديّة. من ذلك مادار بينه وبين صديق له من حديث عن يقظة الإحساس ونصيب شعراء تونس منها1.

أمّا طريقة الشَّابّي في الكتابة النّقديّة فأمر جلب إليه الـثّناء:

الحليوي: "... والأسلوب، ماذا أقول عنه؟ إنّه آية النّهضة الأدبيّة في تونس. والمطابع التّونسيّة لم تخرج حتّى اليوم أثرا فنيّسا يعسادل كتاب "الخيال الشّعريّ" في عبارته الشّعريّة ولغته النّقيّة وأسلوبه البليغ"2.

□ مختار الوكيل: "الكتاب جميل عذب الأسلوب رشيق العبارة"<sup>3</sup>. ويمكن للباحث أن يقف بسهولة على رشاقة الكتابة لدى الشّابّي. مــن ذلك اعتماده التّرجيع بين الأقسام المختلفة للنّص النّقدي 4، أو اعتمــاده التّوازي في بناء الأفكار والتّعبير عنها 5.

### خاتمة/فاتحة: من أسئلة الستّينيّة

ينتهى بنا ماقدمناه آنفا إلى إشكاليتين رئيسيتين:

□ أو لاهما، محورها الشّابّي والخطاب النّقديّ. ماهي الدّوافع إلى ذلك الخطاب وماهي خصائصه؟ ألا يكفي الشّاعر قول الشّعر؟ وإن خسرج الشّاعر من مدينة الشّعر إلى النّقد، فمانتائج ذلك؟ كيف يستطيع

الشّابي ، الشّعر والشّاعر

<sup>2</sup> الطيوي ، نقد الخيال الشّعريّ ، ص 33 .

<sup>3</sup> مختار الوكيل ، نقد الخيال ، ص 181 .

<sup>4</sup> الشَّابِّي ، الشَّعر ماذا يجب أن يفهم منه ، ص 130–131 .

<sup>5</sup> الشَّابَي ، يقطَّهُ الإحساس ، ص 134 .

الشّاعر، هذا الّذي "في روحه شيء من طبيع النّبوّة" كما يقول الشّابي 1، كيف يستطيع أن يغيّر نبوّته تلك بنبوّة أخرى قد تكون وقد لاتكون؟ هل الدّخول إلى عالم النقد يستوجب الالنزام بشروطه؟ لاتكون؟ هل الدّخول إلى عالم النقد يستوجب الالنزام بشروطه؟ أمّا الإشكاليّة الثّانية فمدارها: نحن والخطاب النقديّ لدى الشّابّي. لمّ اكتفينا بحصر مساهمة الشّابّي النقديّة في نص واحد هدو "الخيال الشّعريّ عند العرب" ؟ هل يصلح ذلك الخطاب النقديّ، مع نصوص أخرى لغير الشّابّي، لتأسيس نقد "تونسيّ" ؟ ماوجه تميّز ذلك النقد؟ ماذا يصلح لنا من ذلك النقد الذي كُتِب في بداية الرّبع الثّاني من هذا القرن، ماذا يصلح لنا منه ونحن على مشارف قرن جديد؟ ماذا أنتجنا نحن إلى حدّ هذا اليوم في باب النقد حتّى يتمّ التّقييم والاستصفاء؟

الشَّاتِي ، الشُّعر والشَّاعر ، ص 141 .

## المحتوى

| 5  | ـ                                |
|----|----------------------------------|
| 9  | في تعليميّة النّقد               |
| 31 | تأسيس الاصطلاحية النقدية العربية |
| 53 | آليات الخطاب النّقديّ            |

## صدر ضمن سلسلة المنهج أولا

# كيفأشرح النصّ الأدبي؟

<sup>تألیف</sup> توفیق قریرة

(1996/1上)

### مدر ضمن سلسلة المنهج أولا

## كيفأشرج النصّ الحضاريّ؟

ٹ<sup>این</sup> فر یدۃ طراد

(1997/1上)

### قرطاج2000 Carthage

ISBN 9973-9754-3-x ISBN 9973 - 9754 - 1 - 3 ( coll. )

## ٤٤٤١٤٤٤٤

لا سبيل اليوم، وغدا، في دراسة الأدب وتدريسه، إلى التّلقين والعموميّات وتكديس المعلومات. هو مايُقْضي إلى التّنظيم والتّحديد وعلميّة الدّراسة، وفي الجملة إلى قيام علوم النّقد الأدبيّ.

... ليس للمهتمين بدر اسهة الأدب، اليوم، إلا الخيار المنهجي والخيار الإنتاجي. بهذا يكون تأسيس «علوم النقد الأدبي» إنقاذ فِئَة حَكِمَ عليها العصر بالانقراض ما المتفاعل مع واقعها وتأخذ برهانات التحديث. بهذا لايمكين أبدا أن تكون الحداثة بالتقسيط: إنها أفعال كاملة!

### 

- أستاذ النّقد الأدبيّ بكلّية الآداب منّوبة (جامعة تونس1)
- أستاذ محاضر، دكتور في اللّغـــة والآداب العربيّـة (1995 «المصطلح النّقديّ إلى القرن الخامس: در اســة المادّة الاصطلحيّة وخصائص نظامها»).

ISBN 9973-9754-3-x

ISBN 9973 - 9754 - 1 - 3 (coll.)

الثمن:4.500 د.ت.

To: www.al-mostafa.com